

إعداد عبد الرحيم مارديني

دار المحبة - دمشق

دار آیـــة - بیروت

www.dorat-ghawas.com



ديوان الحسين بن علي ووصاياه وحكمه وكرمه

# جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المحبة للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة الأولى ٢٠٠٤ ــ ٢٠٠٥

دار آ**پة** بيروت طريق الجديدة دار المحبة دمشق ركن الدين –حلبوني هـ٢٧٧٦٥٢٥ –٣٤٥٣٨٣٥ ص.ب ٣٠٧٩٦

# ديوان الحسين بن علي عليه السلام

ووصاياه وحكمه وكرمه

إعداد عبد الرَّحيم مارديني

### بسم الله الرحمن الرحيم

\* عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم:

> «هَذَانِ إبنايَ وِإِبْنَا ابْنِنَتي . . اللَّهُمَّ إِنَّى أُحِبُّهُمَا فَأُحِبَّهُما . .

وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمَا».

- أخرجه الطبراني في المعجم الصغير: (١/٩٩/١)، والهندي في كنز العمال: (٢٤٢٥٥)\_

### بسم الله الرّحمن الرّحيم المقدمة

يا بني الزّهراء والنُّور الذي ظننَ موسى أنَّه نارٌ قبسُ لا يوالي الدَّهر من عاداكمو إنَّه آخر سطرٍ في عبس

وآخر سطرٍ في عبس هو:

﴿أُولَئِكُ هُمُ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ ﴾(١)

فمن يعادي بني الزَّهراء كافرٌ فاجرٌ.

\* \* \*

الحمد لله الحميد المجيد، المحصي المبدىء المعيد، قامع كلّ جبّار عنيد، قاصم ظهر أرباب البغي والعناد، الجميل الفضل والإحسان الجزيل الخير والامتنان، الجليل الذي يفعل في خلقه ما يريد، سبحانه لا يقع في ملكه إلاّ ما أراد.

سورة عبس، الآية: (٤٢).

وأشهد أَن لا إِلَه إِلَّا اللهَ ولا معبودَ بحقَّ سواه الملك الشّهيد، شهادةً تكون ذخراً لقائلها يوم يقوم الأشهاد.

وأَشهد أَن سيّدنا محمداً عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، وصفيّه ونجيّه، والمستمدُّ من فيض وافره المديد، جزيل المواهب التي لا يحصُرُها قلمٌ ولا مواد..

صلّى الله وسلَّم عليه وعلىٰ آله وأصحابه التَّابِعين له في أقواله وأفعاله أُولي البأس الشَّديد، والرّأي السَّديد، القائمين بعده على قَدَم السَّداد.

#### وبعد:

بين يديك أيُّها القارئ الكريم (ديوان الإمام الحسين بن عليّ علية السّلام ووصاياه وحكمه)...

ديوانٌ ضمَّ بين طيّاته أجمل الكلمات، وأفضل النَّصائح والحكم، ناهيك عن الشِّعر الهادف. . . شعرٌ قلَّ نظيره عند الشُّعراء.

ذلك أنَّ الحسين عليه السَّلام جوهر من الجواهرة، ومن الجوهرة، ومن الجوهرة الكبيرة السَّيِّدة فاطمة بنت الرَّسول الأعظم عليه الصَّلاة والسَّلام، وياقوتة من الياقوت الخالد عليّ بن أبي طالب عليه السَّلام، وربيب بيت النَّبَوة...

والحسين عليه السَّلام غنيٌّ عن التَّعريف، إنَّه سيِّد شباب أهل الجنَّة.. المدافع عن حقّه بحسامه، بذل حياته في سبيل هذا الحقّ.

يقول الفيلسوف الألماني (ماربين) في كتابه الذي سمّاه

(السياسة الإسلامية):

لم يذكر لنا التّاريخ رجلاً ألقى بنفسه وأبنائه وأحبّ النّاس إليه في مهاوي الهلاك إحياءاً لدولة سُلبت منه، إلا الحسين، ذلك الرَّجل الكبير الذي عرف كيف يزلزل ملك الأمويين الواسع، ويُقلقل أركان سلطانهم.

وفي صفحات الدِّيوان ستجد علوماً قيَّمةً من حكمه، ونصائحه، وأقواله، وسيرته العطرة.

لقد شرحت الكثير من الكلمات العربيَّة الغريبة معتمداً على كتب الصِّحاح، والقاموس، واللِّسان، والتاج، فشرح هذه الكلمات للضَّرورة وليس للإطالة.

وأنت الذي ستحكم على عملي. . .

فأنا لم أتصدَّر لهذا العمل إِلَّا حبَّا بجدِّه صلى الله عليه وآله وسلّم، وحبّاً بأمه عليها السَّلام، وحبّاً بأمه عليها السَّلام، وحبّاً بخيه عليه السَّلام، وحبّاً بعمّه، وحبّاً بخالاته عليهن السَّلام، وحبّاً بخاليه عليه السَّلام، وحبّاً بجدّته رضي الله عنها.

فجدُّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأبوه علي بن أبي طالب عليه السَّلام وكرَّم الله وجهه.

وأمه فاطمة بنت الحبيب المصطفى عليها السلام.

وأخوه الحسن بن على عليه السّلام.

وعمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.

وخالاته زينب ورقية وأم كلثوم رضوان الله عليهنَّ.

وخالاه إبراهيم والقاسم رضي الله عنهما.

وجدّته السّيّدة خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها.

فالله أسأل أن يدخلني وإياكم عليهم دار السَّلام، دار الخلود، الجنَّة.

والله من وراء القصد.

والحمد لله ربّ العالمين. . .

عبد الرحيم مارديني

# الحسين بن عليّ

عليهما السَّلام مقتطفات من سيرته العطرة \* عن يعلىٰ بن مرَّة رضى الله عنه قال:

قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم:

«الحُسَيْنُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ . .

أَحَبُّ اللهُ مَنْ أَحَبُّ حُسَيْناً...

الحَسَنُ والحُسَيْنُ سِبْطَان مِنَ الأَسْبَاطِ».

- أخرجه الحاكم في المستحرك: (٣/ ١٧٧)، والهندي في كنز العمال: (٣٤٣٦٨) و(٣٤٣٢٨) و(٣٢٨٤) والطبراني في المعجم الكبير: (٣/ ٢١) -

### الحسين بن على عليهما السلام

أحسن فيما أنت قد حملته

أشغلت فكر العالمين جميعا

\* \* \*

\* هٰذا هو سيّد الشُّهداء في سطور:

١\_ جدُّه لأمِّه:

رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم (٥٣ ق.هـ ١١هـ = ٦٣٥ م).

٢\_ جدُّه لابيه:

أبو طالب عبد مناف (٨٥ق. هـ ٣٠ق. هـ = ١٤٥-٢٢٠م)

٣\_ جدَّته لأمِّه:

خدیجة بنت خویلد (۲۸\_۳ق. هـ = ۲۵۰-۲۲۹م)

٤\_ جدَّته لابيه:

فاطمة بنت أسد (... ٥هـ = ... ـ ٢٢٦م).

٥ - أبوه:

عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين (٢٣ق. هـ ـ ١٠٠هـ = ١٠٠٠م)

### ٦\_ أُمُّه:

فاطمة الزَّهراء عليها السَّلام (١٨ ق. هـ ـ ١١ هـ = ١٠٥ ـ ٦٣٢م) ٧ ـ أخوه لأبيه وأُمِّه:

> الحسن بن علي عليه السَّلام (٣-٥٥هـ = ٦٢٤-١٧٠م) ٨- أخواته لأبيه وأُمِّه:

\_ زينب الكبرىٰ عليها السَّلام (... ٢١هـ = .. \_ ٢٨٦م) \_ أُمُّ كلثوم عليها السَّلام.

#### ٩\_ ولادته:

ولد الإمام الحسين عليه السَّلام في الثَّالث من شعبان (١) سنة ٤هـ الموافق ٦٢٥م.

ولما جيء به إلى جدِّه رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلم استبشر به، وأذَّن في أُذنه اليُمنى، وأقام الصَّلاة في الأذن اليُسرى، وحنَّكه (٢) بريقه، وفي اليوم السَّابع سمّاه حُسيناً، وعقَّ (٣) عنه بكبش، وأمر أُمَّه عليها السَّلام أن تحلق رأسه وتتصدَّق بوزن شَعْرِه فضَّة.

<sup>(</sup>۱) أورد بعض المؤرّخين أنّ ولادة الحسين عليه السّلام كانت في الخامس من شعبان.

<sup>(</sup>٢) حنكه: دلك حنكه، والحنك: باطن أعلى الفم من داخله، الجمع أحناك.

<sup>(</sup>٣) عقّ: عق عن مولوده: ذبح ذبيحةً يوم سُبوعه.

#### ١٠ صفته:

كان الإمام الحسين عليه السَّلام أشبه النَّاس برسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم.

أ\_ ربعة (١) ليس بالطّويل ولا بالقصير.

ب \_ واسع الجبين.

ج \_ كتّ اللّحية.

د \_ واسع الصّدر.

ه\_ \_ عظيم المنكبين.

و\_ضخم العظام.

ز ـ رحب الكفَّين والقدمين.

ح \_ رجل<sup>(۲)</sup> الشَّعر.

ط\_ متماسك البدن.

ي ـ أبيض.

ك \_ مشرَّب بحمرة .

#### ۱۱\_ نشأته:

نشأ الحسين عليه السَّلام في ظلِّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، فكان الرَّسول هو الذي يتولَّى تربيته ورعايته.

<sup>(</sup>١) الرّبعة: المتوسط القامة (للذكر والأنثى) الجمع: ربعات.

<sup>(</sup>٢) الرّجل: رجل الشُّعر رجلاً: كان بين السَّبوطة والجعودة.

### ١٢ أَلقابه:

للإمام الحسين عليه السَّلام ألقابٌ كثيرةٌ وهي:

١ ـ التّابع لمرضاة الله.

٢\_ الدَّليل على ذات الله.

٣\_ الرَّشيد.

٤\_ الزَّكيُّ .

٥ السَّبط.

٦\_ السَّبِّد.

٧ ـ سيِّد شباب أَهل الجنَّة.

٨\_ الطَّيِّبِ .

٩\_ المبارك.

١٠ الوفيُّ .

#### ١٣ ـ زوجاته:

تزوَّج الإمام الحسين عليه السَّلام أربع زوجات وهنَّ:

١- أُمُّ إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التّيمي.

٢ - الرَّباب بنت امرىء القيس بن عديّ.

٣\_ شاه زنان بنت كسرى يزدجرد \_ ملك الفرس \_

٤ ليلي بنت أُبي مرّة بن عروة بن مسعود الثّقفي.

#### 12\_ أولاده:

١\_ عليّ: الإمام زين العابدين عليه السَّلام.

٢\_ على الأكبر.

٣۔ جعفر .

٤\_ عبد الله

١٥\_ بناته:

١\_ رقيَّة .

٢\_ سُكينة.

٣\_ فاطمة.

١٦ شاعره:

يحيى بن الحكم، وغيره.

١٧ ـ بوَّابه:

أسعد الهجري

۱۸\_ نقش خاتمه:

حسبى الله.

١٩ ـ شعلة مضيئة من سيرة حياته:

\* لازم أباه عليًا بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السَّلام، ما يناهز ربع قرن.

\* اشترك في حروب أبيه الثلاث:

١\_ معركة صفّين.

٢\_ معركة الجمل.

٣ـ معركة النَّهروان.

\* بايع أخاه الحسن عليه السّلام بعد مقتل أبيه أمير المؤمنين عليه السّلام سنة ٤٠هـ وقد بلغ فيه الاحترام لمقام الأخوَّة أنَّه عليه السّلام ما مشى بين يدي الحسن عليه السّلام قط، ولا بدره بمنطق إذا اجتمعا تعظيماً له (١).

\* عاش عليه السَّلام بعد أخيه الحسن عليه السَّلام عشر سنين كان فيها الإمام المفترض الطَّاعة، على رأي طائفةٍ عظيمةٍ من المسلمين.

\* خرج الإمام الحسين عليه السّلام بأهله وصحبه متوجِّهاً إلى مكَّة المكرَّمة ممتنعاً عن بيعة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وكان خروجه ليلة الأحد ليومين بقيا من شهر رجب سنة ٦٠هـ، وهو يتلو قول الله عزَّ وجلَّ:

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِين ﴾ (٢)

\* دخل عليه السَّلام مكَّة المكرَّمة لثلاث مضين من شهر شعبان وهو يتلو قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار: (١٧٠).

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية: (٢١).

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مِدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيني سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ (١)

\* وافت الإمام الحسين بن علي عليهما السَّلام كتب ورسائل أهل الكوفة ووفودهم بالبيعة والطَّاعة حتَّى اجتمع عنده إثنا عشر ألف كتاب.

\* أرسل من مكَّة ابن عمِّه مسلم بن عقيل (٢) إلى الكوفة سفيراً وممثّلًا.

\* خرج عليه السَّلام من مكَّة في اليوم الثَّامن من شهر ذي

(۱) سورة القصص، الآية: (۲۲). ﴿ تِلْقَاءَ مِدْيَنَ ﴾ جَهتها ونحوها، ومدين مدينة شعيب عليه السَّلام. ﴿ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ الطَّريق الوسط الذي فيه النَّجاة.

(۲) مسلم بن عقيل: بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، تابعين، من ذوي الرَّأي والعلم والشُجاعة، وكان مقيماً بمكة، وانتدبه الحسين السبط عليه السلام ليتعرّف له على حال أهل الكوفة حين وردت عليه كتبهم يدعونه ويبايعون له، فرحل مسلم إلى الكوفة، فأخذ بيعة (١٨٠٠٠) من أهلها، وكتب للحسين عليه السلام بذلك، فشعر به عبد الله بن زياد (أمير الكوفة)، فطلبه، فمنعه النَّاس، ثمَّ تفرَّقوا عنه، فأوى إلى دار امرأة من كندة فأخفته، ولم يلبث أن عرف مكانه فقبض عليه ابن زياد وقتله سنة فأخفته، ولم يلبث أن عرف مكانه فقبض عليه ابن زياد وقتله سنة ، ح الموافق ١٨٠م.

وفي الكوفة إلى الآن ضريحٌ يقال: إنَّه قبره الذي دُفن فيه، وهو معروفٌ باسمه.

الحجَّة يوم التَّروية (١) سنة ٦٠هـ بعد أن خطب فيها مُعلناً دعوته.

\* دخل الحسين عليه السَّلام العراق في طريقه إلى الكوفة، ولازمه مبعوث عبيد الله بن زياد بن أبيه (7) الحرّ بن يزيد الرِّياحي (7)،

(۱) يوم التَّروية: يوم الثامن من ذي الحجة، سُمِّي بذلك لأنَّ الحجَّاج يروون فيه الإبل ويتزوَّدون بالماء استعداداً للذَّهاب إلى عرفة.

(۲) عبيد الله بن زياد بن أبيه: وال فاتح، جبًار، خطيب، ولد عبيد الله بالبصرة سنة ۲۸هـ الموافق ۲٤٨م، وكان مع والده لما مات بالعراق، فقصد الشام، فولاه عمُّه معاوية بن أبي سفيان خراسان سنة ۵۳هـ، فتوجّه إليها، ثمّ قطع النّهر إلى جبال بخارى على الإبل، ففتح (رامثين) ونصف (بيكند)، ونقله معاوية إلى البصرة أميراً عليها سنة ٥٥هـ فقاتل الخوارج واشتدَّ عليهم وأقرَّه يزيد على إمارته سنة ٢٠هـ.

ولمًا مات يزيد بن معاوية سنة ٦٥هـ بايع أهل البصرة لعبيد الله، ثم لم يلبثوا أن وثبوا عليه، فتنقّل مختبئاً إلى أن استطاع الإفلات إلى الشام، وأقام مدّةً قليلةً، ثمّ عاد يريد العراق، فلحق به إبراهيم بن الأشتر في جيش يطلب ثأر الحسين عليه السّلام، فاقتتلا، وتفرّق أصحاب عبيد الله، فقتله ابن الأشتر سنة ٦٧هـ الموافق ٦٨٦م، وذلك في (خازر) من أرض الموصل، وكان خصوم ابن زياد يدعونه (ابن مرجانة) وهي أمه.

(٣) الحرُّ بن يزيد التَّميميّ اليربوعيّ: قائدٌ من أشراف بني تميم، أرسله الحصين بن نمير التَميميّ في ألف فارس من القادسيّة لاعتراض الإمام الحسين بن عليّ عليهما السَّلام في قصده الكوفة، فالتقى به.

ولمّا أقبلت خيل الكوفة تريد قتل الحسين وأصحابه عليه السَّلام =

حتى أورده كربلاء(١).

\* وصل الإمام الحسين عليه السَّلام كربلاء في الثاني من محرَّم سنة ٦١هـ.

\* وما أن حطَّ رحله بكربلاء حتَّى أخذت جيوش عبيد الله بن زياد تتلاحق وتتوافد، حتَّى بلغت ثلاثون ألفاً.

\* استشهد الحسين هو وأهل بيته وأصحابه عليهم السَّلام في اليوم العاشر من المحرَّم سنة ٦١هـ.

\* حُمِلَ رأسه الشَّريف إلى الكوفة في ليلة الحادي عشر من المحرم.

\* خُمِلت عائلته الكريمة من كربلاء في اليوم الحادي عشر

= أبى الحرُّ أن يكون فيهم، فانصرف إلى الحسين عليه السَّلام، فقاتل بين يديه قتالاً عجيباً حتَّى قُتِلَ سنة ٢١هـ الموافق ٢٨٠م.

(۱) كربلاء: مدينة في العراق، وهي مركز قضاء وقاعدة محافظة. استشهد فيها الحسين بن عليّ عليهما السَّلام وأَهل بيته، وأصحابه، وفيها قبورهم.

أخرج الطبراني في المعجم الكبير: (٣/ ١١٥)، والهندي في كنز العمال: (٣٤٣١٦) و(٣٧٦٦٦):

عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

"إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ مَعَنَا في البَيْتِ فَقَالَ: أَتُحِبُّه - يعني الحسين - فَقَالَ: أَتُحِبُّه - يعني الحسين - فَقَلْتُ: أَمَّا في الدُّنْيَا فَنَعَمْ.

فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكُّ سَتَقْتُلُ هَذِّا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا كَرْبَلاء.

فَتَنَاوَلَ جِبْرِيل مِنْ تُرْبَتِهِ فَأَرَانِيهِ».

وجيء بهم إلى الكوفة، ثمَّ حُملوا منها إلى الشام.

\* قبره في كربلاء شامخاً، عليه قبَّة ذهبيَّة ترى من عشرات الأميال.

عليك السَّلام يا أبا عبد الله

من وصايا الإمام الحسين بن علي عليهما السلام \* عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: (إِنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَتَيْ مِنَ الدُّنْيَا».

- أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (٩/ ١٨٤)، والهندي في كنز العمال: (٢٤٢٦٩) ـ

## من وصايا الإمام الحسين بن علىّ عليهما السلام

(1)

\* إِيَّاكُ وما تعتذر منه، فإنَّ المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كلُّ يوم يسيءُ ويعتذر (١)

\* \* \*

(T)

\_ من وصية الإمام الحسين السبط عليه السلام لأخته العقيلة أوصاها بها ليلة عاشوراء:

\* يا أُختاه . .

اتّقي الله . . وتعزّ بعزاء الله ، واعلمي أنّ أهل الأرض يموتون ، وأهل السّماء يبقون ، وأنّ كلّ شيءٍ هالك إلّا وجهه تعالى ، الذي خلق الخلق بقدرته ، ويبعث الخلق ويعودون ، وهو فرد وحده ، جدّي خير منّي ، وأبي خير منّي ، وأمّي خير منّي ، وأخي خير منّي ، ولي ولكلّ مسلم برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أسوة "(۲) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تحف العقول:(١٧٩).

<sup>(</sup>٢) يحار الأنوار: (١٩٢/١٠).

- من وصيّة الإمام الحسين عليه السّلام لولده عليّ بن الحسين (١) عليهما السّلام:

\* أَي بني:

إِيَّاكُ وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلَّا الله جلَّ وعزَّ (٢).

\* \* \*

(۱) علي بن الحسين: بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو الحسن، رابع الأئمة الإثني عشر، وأحد من كان يُضرب بهم المثل في الحلم والورع، وكان يُلَقَّب بزين العابدين.

يقال له: (عليّ الأصغر)، للتّمييز بينه وبين أخيه (علي الأكبر). ولد زين العابدين في المدينة سنة ٣٨هـ الموافق ٢٥٨م، وأُحصي بعد موته عدد من كان يقوتهم سرّاً فكانوا نحو مائة بيت.

قال بعض أهل المدينة:

\_ ما فقدنا صدقة السّر إلاَّ بعد موت زين العابدين عليه السَّلام. وقال محمد بن إسحاق:

- كان ناسٌ من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين معايشهم ومآكلهم، فلمّا مات علي بن الحسين عليهما السّلام فقدوا ما كانوا يُؤتون به ليلًا إلى منازلهم. وليس للحسين عليه السّلام عقبٌ إلّا منه.

توفي عليه السَّلام سنة ٩٤هـ الموافق ٧١٢م.

(٢) تحف العقول: (١٧٧).

- من وصيّة الإمام أبي عبد الله عليه السّلام إلى أخيه محمد بن الحنفيّة (١) لمّا عزم على الخروج إلى مكة:

<sup>(</sup>۱) محمد بن الحنفيَّة: هو محمد بن عليّ بن أبي طالب، الهاشميّ القرشيّ، أبو القاسم المعروف بابن الحنفية، أحد الأبطال الأشدَّاء في صدر الإسلام، وهو أخو الحسن والحسين، غير أنَّ أمّهما فاطمة الزَّهراء عليها السَّلام، وأمُّه خولة بنت جعفر الحنفيّة، ينسب إليها تمييزاً له عنهما. وكان يقول الحسن والحسين أفضل منّى، وأنا أعلم منهما.

ولد محمد بن الحنفية سنة ٢١هـ الموافق ٢٤٢م، وكان واسع العلم، ورعاً، أسود اللَّون، وأخبار قرَّته وشجاعته كثيرةٌ. خرج محمد بن الحنفية إلى الطائف هرباً من عبد الله بن الزُّبير،

### بسم الله الرَّحمٰن الرحيم

هذا ما أوصى به الحسين بن عليّ بن أبي طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفيّة.

إِنَّ الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، جاء بالحقِّ من عند الحقِّ، وأنَّ الجنّة والنَّار حقّ، وأنَّ السَّاعة آتيةٌ لا ريب فيها، وأنَّ الله يبعث من في القبور، وأنَّ السَّاعة آتيةٌ لا ريب فيها، وأنَّ الله يبعث من في القبور، وأنَّي لم أخرج أشراً، ولا بطراً، ولا مُبطراً، ولا مُفسداً، ولا طالماً، وإنَّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمَّة جدِّي صلّى الله عليه وآله وسلم.

أريد أَن آمر بالمعروف وأَنهى عن المنكر، وأَسير بسيرة جدِّي وأبي عليّ بن أَبي طالب . .

فمن قبلني بقبول الحقِّ فالله أولىٰ بالحقِّ، ومن ردَّ عليَّ هٰذا أصبر حتَّى يقضيَ الله بيني وبين القوم بالحقِّ وهو خير الحاكمين.

وهٰذه وصيّتي يا أُخي إليكَ، وما توفيقي إلاَّ بالله عليه توكّلت وإليه أنيب.

ثمَّ طوى الكتاب وختمه بخاتمه (۱)، ودفعه إلى أُخيه محمد، ثمَّ ودَّعه وخرج في جوف اللَّيل (۲).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نقش الإمام الحسين عليه السَّلام خاتمه: (حسبي الله).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: (١٠/ ١٧٥).

\* من وصيَّة للإمام الحسين عليه السَّلام:

\* لا تتكلُّف مالا تطيق.

ولا تتعرَّض مالا تدرك.

ولا تُعِدْ بما لا تقدر عليه.

ولا تُنفق إلا بقدر ما تستفيد.

ولا تطلب من الجزاء إلاَّ بقدر ما صنعت.

ولا تفرح إلَّا بما نلت من طاعة الله.

ولا تتناول إلاَّ ما رأيت نفسك له أهلاُّ(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة: (١/ ٣٦٥).



من حكم الحسين بن عليّ عليهما السلام عن عبد الله بن العبَّاس رضي الله عنهما قال:

قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم:

«أَيُّها النَّاس . . أَلَا أَدُلَّكم بِخَيْرِ النَّاس جدّاً وجِدَّةً؟

أَلَا أَدُلَّكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ عَمَّا وَعَمَّةً؟

أَلَا أَدُلَّكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ خَالًا وَخَالَةً؟

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ أَبَا وأَمَّا؟

- الحَسَنُ والحسينُ: جَدُّهُما رَسُولُ الله وَجَدَّتُهُمَا خَديجة بنت خُويلد.

- وأَبوهما عليّ بن أَبي طالب، وأُمُّهما فاطمة بنت رسول الله.

- وَعَمُّهما جعفر بن أبي طالب، وَعَمَّتُهُمَا أُمُّ هانيء بنتُ أبي طالب.

- وَخَالُهُما القاسم ابنُ رسولِ الله، وَخَالاتُهُمَا زَيْنَب ورقيَّة وأُمُّ كلثوم بنات رسول الله.

- وجدُّهما في الجَنَّةِ، وأَبُوهُما في الجَنَّةِ، وأُمُّهُمَا في الجَنَّةِ، وَأُمُّهُمَا في الجَنَّةِ، وَحَمَّتُهُمَا في الجَنَّةِ، وَخَالاَتُهُما في الجَنَّةِ، وَخَالاَتُهُما في الجَنَّةِ، وَهُمَا في الجَنَّةِ، وَمَنْ أَحَبَّهُمَا في الجَنَّةِ. »

\_ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (٢/ ٦٤)، والهيثمي في مجمع الزوائد: (٩/ ١٨٢)، والهندي في كنز العمال: (٢٤٢٧٨).

### من حكم الحسين بن علي عليهما السلام

فيما يلي أُورد باقةً يسيرةً من حكم السِّبط الشَّهيد عليه السَّلام..

والحكم لهذه جلُها في الآداب، والأخلاق، والعرفان، والكمال، والحتّ على الفضائل، والتّحذير من الرَّذائل.

فهي البلسم النَّاجح للأمراض الأخلاقيّة، والتِّرياق المجرَّب للمعضلات الاجتماعية.

وقد رتَّبت هذه الحكم على حروف المعجم كي يسهل حفظها والرُّجوع إليها، ووثَّقت مصادرها.

\* \* \*

\* أرجو أَن يُعطيَّ الله أخي على نيَّته . .
 وأن يعطيني على نيّتي في حبِّي جهاد الظَّالمين (١) .

\* \* \*

شئل الإمام الحسين عليه السلام:
 كيف أصبحت يابن رسول الله؟

سير أعلام النبلاء: (٣/ ٢٩٤).

فقال:

\* أصبحتُ ولي ربٌّ فوقي ٠٠٠

والموت يطلبني . .

والحساب محدقٌ بي . .

وأنا مرتهنٌ بعملي . .

ولا أجد ما أحبُّ ...

ولا أدفع ما أكره . .

والأمور بيد غيري ٠٠٠

فإن شاء عذَّبني . .

وإن شاء عفا عنِّي . .

فأيُّ فقيرٍ أفقر منِّي؟ . . (١)

\* \* \*

\* سأل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الحسين عليه السلام:

\_ يا بنيّ ما السُّؤدد؟

قال الحسين:

اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة. (٢)

(١) أمالي الشَّيخ الصَّدوقِ: (٤٨٨).

(۲) الجريرة: الجناية والذَّنْب، الجمع جرائر.

قال: فما الغنيٰ؟

قال الحسين: قلّة أَمانيك، والرِّضا بما يكفيك.

قال: فما الفقر؟

قال الحسين: الطّمع وشدَّة القنوط. (١)

قال: فما اللُّؤم؟

قال الحسين: إحراز المرء نفسه، وإسلامه عرسه.

قال: فما الخرق؟

قال الحسين: معاداتك أميرك، ومن يقدر على ضرّك ونفعك. (٢)

\* \* \*

\* أُعلىٰ قتلي تجتمعون؟

والله لا تقتلون بعدي عبداً من عباد الله أسخط عليكم لقتله منِّي..

وأَيم الله (٣) إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم، ثمَّ ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القنوط: اليأس.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار: (٤٠١).

 <sup>(</sup>٣) أيم الله: قسمٌ همزته همزة وصل، يقال: وأيم الله الأخدمنَّ وطنى.

<sup>(</sup>٤) الحسين حفيد محمد بن عبد الله: (١٣٦).

\* اعلموا أنَّ المعروف يُكسب حمداً وأَجراً . .

ولو رأيتم المعروف رجالًا رأيتموه حسناً جميالًا، يسرُّ النَّاظرين.

ولو رأَيتم اللُّؤمَ رأَيتموه سمجاً (١) مشوَّهاً تنفر منه القلوب، وتغضُّ منه الأبصار. (٢)

\* \* \*

اللَّهمّ احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثمّ يقتلوننا. (٣)
 \* \*

\* اللَّهمَّ ارزقني الرَّغبة في الآخرة حتَّى أَعرف صدق ذلك في قلبي بالزَّهادة منِّي في دنياي . .

اللَّهمَّ ارزقني بصراً في أَمر الآخرة حتى أَطلب الحسنات شوقاً، وأفرُّ من السَّيِّئات خوفاً يا ربّ. (١)

\* \* \*

\* اللَّهمَّ امسك عليهم قطر السَّماء، وامنعهم بركات الأرض. اللَّهمَّ إِن متَّعتهم إلى حين ففرِّقهم تفريقاً، واجعلهم طرائق

<sup>(</sup>۱) السَّمج: سمج الشيء سماجةً قَبُحَ، فهو سَمْيجٌ، وسَمِجٌ، وسَمِيجٌ الجمع: سماج، وسمجون، وشمجاء

<sup>(</sup>٢) جمال الخواطر في الأدب والنَّوادر (٢/ ٧٥)

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب: (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) كشف الغمَّة: (١٩٤).

قدداً، ولا ترض عنهم أبداً، فإنَّهم دعونا لينصرونا، ثمَّ عدوا علينا فقتلونا. (١)

\* \* \*

\* اللَّهمَّ أَنت ثقتي في كلِّ كربٍ . .

ورجائي في كلِّ شدَّةٍ . .

وأنت لي في كلِّ أُمرٍ نزل بي ثقة وعدَّة.

كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقلُّ فيه الحيلة، ويخزل فيه الصّديق، ويشمت فيه العدوّ، أَنزلته بك وشكوته إليك، رغبةً منّي إليك، عمن سواك، فكشفته وفرَّجته.

فأنت وليُّ كلِّ نعمةٍ، ومُنتهىٰ كلِّ رغبة. (٢)

\* \* \*

\* اللَّهمَّ إِنِّي أَسألك بكلماتك، ومعاقد عرشك، وسكّان سماواتك وأرضك، وأنبيائك ورسلك . .

أَن تستجيب لي فقد رهقني من أمري عسرٌ. .

فأسألك أَن تُصلِّي على محمَّد وآل محمَّدِ..

وأَن تجعل لي من عسري يُسراً. (٣)

<sup>(</sup>۱) يوم الحسين عليه السلام (٧٢).

<sup>(</sup>۲) الكامل لابن الأثير: (۱/ ۲۵)، ومقتل الحسين: (۲۲٦)، والوافي بالوفيات: (۲۱/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) الصّحيفة الحسينية: (٢٩)، وأئمتنا: (١/٢١٥).

\* اللَّهمَّ إِنِّي أَسألك توفيق أَهل الهدى، وأَعمال أَهل التُّقىٰ، ومناصحة أَهل التوبة، وعزم أهل الصَّبر، وحذر أَهل الخشية، وطلب أهل العلم، ونيّة أَهل الورع، وحذر أهل الجزع، حتى أخافك.

اللَّهمَّ مخافةً تحجزني عن معاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملاً أستحقُّ به كرامتك، وحتَّى أُناصحك في القوَّة خوفاً لك، وحتَّى أُخلص لك في النَّصيحة حبّاً لك، وحتَّى أَتوكَّل عليك في الأمور حسن ظنِّ بك . .

سبحانك خالق النُّور.

وسبحان الله العظيم وبحمده. (١)

\* \* \*

\* إلٰهي...

نَعمتني فلم تجدني شاكراً...

وأبليتني فلم تجدني صابراً...

فلا أَنتَ سلبتَ النِّعمة لترك الشُّكر، ولا أدمتَ الشِّدَة لترك الصَّبر..

إِلْهِي..

ما يكون من الكريم إلَّا الكرم. (7)

<sup>(</sup>١) الصحيفة الحسينيّة: (٨٨).

<sup>(</sup>٢) الحسن والحسين سبطا رسول الله: (١٣٤).

سأَل رجلٌ الإمام الحسين بن عليّ عليهما السَّلام عن معنىٰ قول الله تعالى:

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ (١)

فقال عليه السّلام:

\* أَمَرَهُ أَن يحدِّث بما أَنعم الله عليه في دينه. (٢)

\* \* \*

\* بُعداً لقومٍ قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدُّك.

عزَّ والله عمّك أَن تدعوه فلا يجيبك أَو يُجيبك فلا ينفعك، هٰذا يومٌ كثر واتره، وقلَّ ناصره. (٣)

\* \* \*

فانقض الحسين عليه السَّلام عليه كالصَّقر، ثمَّ شدَّ شدَّة ليثٍ أغضب وضرب عمراً بالسَّيف فاتقاه بالسّاعد، فقطعها من المرفق.

<sup>(</sup>١) سورة الضَّحي، الآية: (١١).

<sup>(</sup>٢) أعيان الشبعة: (٤/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) الحسين حفيد محمد بن عبد الله: (١٣٣).

قال الإمام الحسين عليه السّلام هذه الكلمة عندما خرج القاسم بن الحسين عليهما السّلام للمبارزة، فحمل عليه عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي، فضرب رأسه بالسيف، فسقط القاسم على الأرض لوجهه وهو يقول:

\_ يا عمّاه. .

\* بم تستحلُّون دمي؟ وأَبِي الذَّائد عن الحوض، يذود لحنه رجالاً كما يُذاد البعير الصَّادر عن الماء. (١)

#### \* \* \*

تباً لكم أيتها الجماعة وترحاً (٢)، أحين استصرختمونا والهين (٩)، فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفاً ووحششتم (٤) علينا ناراً اقترحناها على عدونا وعدو كم، فأصبحتم ألباً لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدلٍ أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلاً لكم الويلات.

تركتمونا والسيّف مشيمٌ، والجأش طامنٌ (٥)، والرأي لمَّا يستحصن، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدّبا (٢)، وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، ثمَّ نقضتموها، فسُحقاً لكم يا عبيد الأمَّة، وشذاذ الأحزاب، ونبذة الكتاب، ومحرً في الكلم، وعصبة الإثم، ونفثة الشّيطان، ومطفئي السُّنن..

ويحكم ألهؤلاء تعضدون، وعنًا تتخاذلون(٧)؟!!

<sup>(</sup>١) أئمتنا: (١/ ٢٠١)، ويوم الحسين: (٢٧).

<sup>(</sup>٢) الترح: الهمُّ وضدَّ الفرح.

<sup>(</sup>٣) واجفون: خائفون ومضطربون.

<sup>(</sup>٤) وحششتم: أوقدتم.

<sup>(</sup>٥) طامن: ساكن.

<sup>(</sup>٦) الدّبا: الجراد قبل أن يطير، أو أصغر ما يكون من الجراد، الواحدة: دباةٌ.

<sup>(</sup>٧) يوم الحسين: (٢٨)، وأثمتنا: (١/ ٢٠٣).

- \* شرُّ خصال الملوك:
  - \_ الجُبن عن الأعداء
- \_ والقسوة على الضُّعفاء
  - والبخل عن الإعطاء

#### \* \* \*

\* إِنَّ قُوماً عبدوا الله رغبةً: فتلك عبادة التُّجّار.

وإنَّ قوماً عبدوا الله رهبة: فتلك عبادة العبيد.

وإنَّ قوماً عبدوا الله شُكراً: فتلك عبادة الأحرار، وأهل الفضل.

#### \* \* \*

\* إنَّ المؤمن اتَّخذ الله عصمته، وقوله مرآته.

فمرَّة ينظر في نعت المؤمنين، وتارةً ينظر في وصف المحبِّين.

فهو منه في لطائفٍ، ومن نفسه في تعارف.

ومن فطنته في يقين، ومن قدسه في تمكين.

\* إِنِّي لا أَرى الموت إِلَّا سعادةً، والحياة مع الظَّالمين إِلَّا تبرُّماً (١).

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين: (٢٢١).

\* البخيل: من بخل السَّلام.

\* \* \*

\* صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك، فأكرم وجهك عن ردّه.

\* \* \*

\* الصِّدق عزُّ . .

والكذب عجزٌّ . .

والسِّرُّ أمانةٌ . .

والجوار قرابةٌ . .

والمعونة صدقة . .

والعمل تجربة ...

والخُلق الحسن عبادةٌ . .

والصَّمت زينٌ . .

والشُّحُّ فقرٌ . .

والسَّخاء غِنيَّ . .

والرِّفق لينٌ . (١)

<sup>(</sup>١) من كتاب لمعةٌ من بلاغة الحسين عليه السلام: (١٠٤).

\* قتل الله قوماً قتلوك يا بنيّ. .

ما أَجِرأُهم علىٰ الله وعلىٰ انتهاك حرمة الرَّسول . .

على الدُّنيا العفاء (١).

\* \* \*

\* كلُّ الذي قضي فهو كائنٌ (٢).

\* \* \*

\* لا خير في الحياة بعدكم (٣).

\* \* \*

(۱) الحسين حفيد محمد بن عبد الله: (۱۲۲)، ونسب قريش: (۵۷).

وقد قال الحسين عليه السَّلام هذه الكلمة عندما استشهد ابنه علي ابن الحسين الأكبر عليهما السَّلام. وقد قتله الظَّالم مرَّة بن منقذ ابن النّعمان.

(٢) ابن نما صفحة: (٢٣).

يروى أنَّ الإمام الحسين عليه السَّلام أقام في الخزيميَّة (على طريق الكوفة من مكة) يوماً وليلةً، فلمّا أصبح أقبلت إليه أخته زينب عليها السَّلام وقالت له: إني سمعت هاتفاً يقول:

ألا يا عين فاحْتَفلي بجهد

فمن يبكي على الشهداء بعدي

وعلى قوم تسوقهم المنايا

فقال عليه السّلام لها هذا القول.

(۳) تهذیب التهذیب: (۲/ ۳۰۲)، والعقد الثمین: (۲۰۳/٤)، وسیر أعلام النبلاء: (۳۰۱/۳).

قال رجلٌ للحسين عليه السّلام:

ـ إِنَّ عليَّ دَيناً.

فقال له الحسين عليه السَّلام:

\* لا يُقاتل معي من عليه دَينٌ (١).

\* \* \*

قيل للإمام الحسين عليه السّلام:

ـ ما أعظم خوفك من ربِّك؟

فقال عليه السّلام:

\* لا يأْمنُ يوم القيامة إلاَّ من خاف الله في الدُّنيا(٢).

\* \* \*

\* للسَّلام سبعون حسنةٍ، تسع وستُّون للمبتدىء، وواحدة للرَّادِّ ").

\* \* \*

سئل الحسين عليه السَّلام:

ـ لم افترض الله على عبيده الصُّوم؟

فقال الحسين عليه السَّلام:

سير أعلام النبلاء: (٣٠١/٣).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: (١٤٤/١٠).

<sup>(</sup>٣) أئمتنا: ((١/ ٢١٠).

\* ليجد الغنيُّ مسَّ الجوع، فيعود بالفضل على المساكين (١).

\* \* \*

\* مالك إِن لم يكن لك كنتَ له، فلا تُبْقِ عليه، فإِنَّه لا يُبقي عليه، وكُلْه قبل أَن يأكلك.

\* \* \*

كتب رجل إلى الحسين عليه السّلام:

ـ يا سيِّدي عظني بحرفين.

فقال الإمام الحسين عليه السَّلام:

\* من حاول أمراً بمعصية الله كان أفوت لما يرجو، وأُسرع لمجيء ما يجوز (٢).

\* \* \*

\* من دلائل العالِم انتقاده لحديثه، وعلمه بحقائق فنون النَّظر.

\* \* \*

\* من دلائل علامات القبول:

ـ الجلوس إلى أهل العقول.

<sup>(</sup>١) المناقب: (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: (١١/١١)، وتحف العقول: (١٧٨).

إِنَّ رجلًا من أهل الكوفة كتب إلى الحسين بن عليّ عليهما السَّلام:

ـ يا سيِّدي . . أُخبرني بخير الدُّنيا والآخرة؟ فكتب إليه عليه السَّلام:

شمن طلب رضا الله بسخط النّاس: كفاه الله أُمور النّاس.
 ومن طلب رضا النّاس بسخط الله: وكّله الله إلى النّاس(١).

\* \* \*

\* من عبد الله حقَّ عبادته أَتاه الله فوق أمانيه وكفايته.

\* \* \*

سئل الإمام الحسين عليه السَّلام عن الأدب فقال:

\* هو أَن تخرج من بيتك فلا تلقى أُحداً إِلاَّ رأيتَ له الفضل عليك $^{(7)}$ .

\* \* \*

\* هيهات منّا الذَّلَّة (٣).

\* \* \*

\* والله لقد بلوتهم، فما وجدتُ فيهم إِلاَّ الأشوس الأقعس،
 يستأنسون بالمنيَّة دوني استيناس الطّفل إلى محالب أمه.

<sup>(</sup>١) وسائل الشبعة: (١١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٢) جمال الخواطر في الأدب والنوادر: (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) يوم الحسين: (٢٨)، وأئمتنا: (١/ ٢٠٨).

\* يا معشر حرائر رسول الله . .

هٰذه صوارم فتيانكم، آلوا أَلَّا يغمدوها إِلَّا في رقاب من يريد الشُّوء فيكم . .

وهٰذه أسِنَّة غلمانكم أقسموا ألَّا يركِّزوها إِلَّا في صدور من يُفَرِّق ناديكم.

\* \* \*

سأل نافع بن الأزرق الإمام الحسين عليه السَّلام:

\_ صف لي إلهك الذي تعبد؟

فقال الحسين عليه السّلام:

\* يا نافع . .

إِنَّ من وضع دينه على القياس لم يزل الدَّهر في الارتماس، مائلاً عن السَبيل، قائلاً عن السَبيل، قائلاً غير الجميل.

يابن الأزرق . .

أَصِفُ إِلَّهِي بِمَا وَصَفَ بِهُ نَفْسُهُ . .

وأُعرِّفه بما عرَّف به نفسه . .

لا يُدرك بالحواس، ولا يُقاس بالنّاس، قريب غير ملتصق، وبعيدٌ غير منقص، يوحد ولا يبغض، معروفٌ بالآيات، موصوفٌ

بالعلامات، لا إله إلاَّ هُو الكبير المتعال(١).

فبكى نافع بن الأزرق وقال:

\_ ما أحسن كلامك.

\* \* \*

\* يا هٰذا كف عن الغيبة ، فإنّها إدام كلاب النّار (٢).
 \* \*

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين: (٢١٩).

<sup>(</sup>٢) مقتل الحسين: (٢١٩).

من إحسان وكرم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام عن الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السَّلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«ابْنَايَ هَذَانِ الحَسَنُ والحُسَيْنُ سَيِّدا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا».

ـ أخرجه الهندي في كنز العمال: (٣٤٢٤٧)، والعجلوني في كشف الخفاء: (١/ ٣٤) ـ

#### (۱) أسألك عن ثلاث مسائل

جاء أُعرابيٌّ إلى الإمام الحسين عليه السَّلام فقال:

\_ يا بن رسول الله .. قد ضمنتُ ديَّةً كاملةً وعجزتُ عن أَدائها، فقلتُ في نفسي: أسأَلُ أكرم النَّاس، وما رأيتُ أكرم من أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم.

فقال الإمام الحسين عليه السَّلام:

\_ يا أَخا العرب . . أَسألك عن ثلاث مسائل، فإن أَجبتَ عن واحدة أعطيتك ثلثي واحدة أعطيتك ثلثي المال، وإن أَجبتَ عن الكلِّ أعطيتك الكلّ.

فقال الأعرابيُّ: يا بن رسول الله . . أمثلك يسأل مثلي؟ وأَنت من أَهل العلم والشَّرف؟! . .

فقال الحسين عليه السَّلام: بليٰ . . سمعتُ جدِّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يقول: «المَعْرُوف بِقَدَرِ المَعْرِفَةِ»(١).

فقال الأعرابيُّ: سل عمَّا بدا لك، فإن أَجبتُ وإلَّا تعلَّمت منك، ولا قوَّة إلَّا بالله.

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو نعيم في تاريخ أصفهان: (۱/ ۲۲۰) «المَعْرُوفُ كلّه صَدَقَةٌ».

فقال الحسين عليه السَّلام: أَيُّ الأعمال أفضل؟

فقال الأعرابيُّ: الإيمان بالله.

فقال الحسين عليه السَّلام: فما النَّجاة من الهلكة؟

فقال الأعرابيُّ: الثُّقة بالله.

فقال الحسين عليه السَّلام: فما يزين الرَّجل؟

فقال الأعرابيُّ: علمٌ معه حلمٌ.

فقال الحسين عليه السَّلام: فما اخطأه ذلك؟

فقال الأعرابيُّ: مالٌ معه مروءة.

فقال الحسين عليه السَّلام: فإن أخطأه ذلك؟

فقال الأعرابيُّ: فقرٌّ معه صبرٌ.

فقال الحسين عليه السَّلام: فما أخطأه ذلك؟

فقال الأعرابيُّ: فصاعقةٌ تنزل من السَّماء، وتحرقه، فإنَّه أهلٌ لذلك.

فضحك الحسين عليه السَّلام، ورمى له بصرَّةٍ فيها ألف دينار وأعطاه خاتمه فيه فصُّ قيمته مائتا درهم وقال له:

\_ يا أعرابيُّ أُعط الذَّهب إلى غرمائك، واصرف الخاتم في نفقتك.

فأخذ الأعرابيُّ ذلك وقال:

- الله أعلم حيث يجعل رسالته (١).

<sup>(</sup>١) مصدر هذه القصة من كتاب أعيان الشيعة: (١/ ١٢٩).

## (٢) أخشى أن أموت

\* دخل الحسين عليه السَّلام على أسامة بن زيد (١) وهو مريضٌ وهو يقول:

\_ واغمّاه . .

فقال له الحسين عليه السَّلام: وما غمُّك يا أخي؟ قال أسامة بن زيد: دَيني، وهو ستُّون ألف درهم.

(۱) أسامة بن زيد: بن الحارث، من كنانة عوف، أبو محمد، صحابيٌّ جليلٌ.

ولد أسامة بن زيد بمكة سنة ٧ق. هـ الموافق ٦١٥م، ونشأ على الإسلام لأنَّ أباه كان أول النَّاس إسلاماً.

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُحبّه حبّاً جمّاً، وينظر إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين عليهما السّلام، وهاجر أسامة مع النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم إلى المدينة، وأمّره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبلغ العشرين من عمره، فكان مظفّراً موفّقاً.

ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم رحل أسامة بن زيد إلى دمشق في أيام معاوية بن أبي سفيان، فسكن المزَّة وعاد بعد ذلك إلى المدينة، فأقام إلى أن مات بالجرف منة ٥٤ هـ الموافق ٦٧٤م.

روى أسامة بن زيد (١٢٨) حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فقال له الحسين بن عليّ عليهما السّلام:

ـ هو عليّ.

قال أسامة: إنِّي أخشى أَن أموت.

فقال له الحسين عليه السَّلام:

\_ لن تموت حتى أقضيها عنك.

فقضاها الحسين عليه السَّلام قبل موته (١).

\* \* \*

## (٣) لا ترفع حاجتك إلا إلى أحد ثلاثة

\* جاء رجلٌ من الأنصار يريد أن يسأل الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السَّلام.

فقال له الإمام الحسين عليه السّلام:

\_ يا أخا الأنصار . . صن وجهكَ عن مذلَّة المسألة، وارفع حاجتك في رقعةٍ، فإنِّي آتِ فيها ما سارَّك إِن شاء الله .

فكتب الأنصاريُّ:

\_ يا أبا عبد الله . . إِنَّ لفلان عليَّ خمسمائة دينار، وقد ألحَّ

(١) مصدر هذه القصة من كتاب: بحار الأنوار: (١٠/ ١٤٣).

بي، فكلِّمه ينظرني إلى ميسرة (١).

فلما قرأ الحسين عليه السَّلام الرَّقعة، دخل إلى منزله وأخرج صرَّةً فيها ألف دينار وقال للأنصاريّ:

\_ أما خمسمائة فاقض بها دَيْنَكَ، وأُمَّا خمسمائة فاستعن بها على دهرك، ولا ترفع حاجتكَ إِلَّا إلى أحد ثلاثةٍ.

- إلى ذي دِينِ.
  - \_ أُو مروءةٍ .
  - ـ أو حَسَبٍ.

فأُمَّا ذو الدِّين: فيصون دينه.

وأُمَّا ذو المروءة: فإنَّه يستحي لمروءته.

وأُمَّا ذو الحسب: فيعلم أنَّكَ لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتِك، فهو يصون وجهك أن يردَّك بغير قضاء حاجتك (٢).

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى في سورة البقرة، الآية (۱۸۰): ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾. ﴿عُسْرَة ﴾: ضيق الحال من عُدِمَ المال. ﴿فنظرة ﴾: فإمهالٌ وتأخيرٌ واجبٌ عليكم.

<sup>(</sup>٢) مصدر هذه القصة من كتاب: تحف العقول: (١٧٨).



# مسك الختام

للإمام الهيثمي من مجمع الزُّوائد ومنبع الفوائد

\* عن المطَّلب بن عبد الله بن حنطب قال:

\_ لما أُحيط بالحسين بن عليّ عليهما السَّلام قال:

\_ ما اسم هذه الأرض؟

قيل كربلاء.

قال: صدق النَّبيُّ صلى الله علية وآله وسلم:

«إِنَّهَا أَرْضُ كَرْبِ وَبَلَاءٍ».

أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد:
 (٩/ ١٩٢) \_

#### مسك الختام

## للإمام الهيثمي من مجمع الزُّوائد

\* فيما يلي أورد بعض الأحاديث التي رواها الأئمة في فضل الحسين بن عليّ عليهما السَّلام، وفي مقتله، وقد جمعها الإمام الحافظ نور الدِّين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة ٨٠٧ هـ في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:

\* \* \*

\* عن أبي هبيرة قال:

\_ صحبتُ عليّاً عليه السَّلام حتىٰ أتى الكوفة، فصعد المنبر، فحمد الله وأَثنى عليه، ثمَّ قال:

\_ كيف أنتم إِذا نزل بذرِّية نبيِّكم بين ظهرانيكم؟

فقالوا: إذاً نبلي الله فيهم بلاءً حسناً.

فقال: والذي نفسي بيده لينزلنَّ بين ظهرانيكم، ولتخرجنَّ إليهم فلتقتلنَّهم.

ثمَّ أقبل يقول:

هُ مَ أَوْرَدُوهُ بِ الغُ رورِ وعَ لَدوا أَحَبُ وا أَحَبُ وا أَحَبُ وا نَجَاهُ لا نجاةَ ولا عُ ذُرا(١)

<sup>(</sup>١) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (٩/ ١٩١)، والطبراني في =

\* قُتِلَ الحسين يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بالطَّفِّ بكربلاء، وعليه جُبَّةُ خزِّ دكناء، وهو صابغٌ بالسَّواد.

\* \* \*

\* عن عمّار الدّهني قال:

مرَّ عليٌّ عليه السَّلام على كعب الأحبار فقال:

- يُقتل من ولد هذا الرَّجل رجلٌ في عصابةٍ لا يجفَّ خيولهم حتَّى يردوا على محمد صلَّى الله عليه آله وسلّم.

فمرَّ الحسن عليه السَّلام.

فقالوا: هذا يا أُبا اسحاق؟

قال: لا.

فمر الحسين عليه السّلام.

فقالوا: هذا؟(١)

قال: نعم (۲).

\* \* \*

= المعجم الكبير: (٢٨٢٣).

(۱) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (۹/ ۱۹۳)، والطبراني في المعجم الكبير: (۲۸٤۲).

(٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (٩/ ١٩٣)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٨٥١).

\* عن عبد الله بن العبّاس رضى الله عنهما قال:

- رأيت النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلَّم في المنام بنصف النَّهار أغبر، معه قارورة فيها دمٌ يلتقطه، أو يتتبَّع فيها شيئاً.

فقلت: ما هذا؟

قال: دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبَّعه منذ اليوم.

فحفظنا ذلك اليوم، فوجدناه قُتل بذلك اليوم(١١).

\* \* \*

\* عن شهر بن حوشب قال:

سمعت أُمَّ سلمة حين جاء نعي الحسين بن عليّ عليهما السَّلام لعنت أهل العراق وقالت:

\_ قتلوه . . قتلهم الله . .

غرُّوه وذَلُوه لعنهم الله(٢).

\* \* \*

\* عن زيد بن أرقم قال:

لمَّا أتى ابن زياد برأس الحسين عليه السَّلام، فجعل يَنْقُر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (۹/ ١٩٤)، وأحمد في المسند: (٢٢٦٥) و(٢٥٥٣)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٨٤٢) بنحوه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (۹/۹۶)، والطبراني في المعجم الكبير: (۲۸۱۸).

بقَضيبٍ في يده في عينه وأَنفه.

فقال زيد بن أرقم:

ارفع القضيب.

قال له: ولم؟

فقال: رأيت فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موضعه (١).

\* \* \*

\* عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

\_ لمَّا أَتي عبد الله بن زياد برأْس الحسين جعل ينكت ثناياه يقول:

لقد كان جميلاً.

فقلتُ: والله الأسؤنك . . إِنِّي رأيت رسول الله يلثم حيث يقع قضيبك .

قال: فانقبض (٢).

\* \* \*

عن الشِّعبيِّ قال:

\_ رأيت في النَّوم كأنَّ رجالاً من السَّماء نزلوا معهم حرابٌ يتتبَّعون قتلة الحسين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (۹/ ١٩٥)، والطبراني في المعجم الكبير: (٥١٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (٩/ ١٩٥)، والبزار في المسند: (٢٦٤٩)، وأبو يعلى في المسند: (٣٩٨١)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٨٧٨).

#### فما لبثت أن نزل المختار (١) فقتلهم (٢).

(۱) المختار: هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثَّقفيّ، أبو إسحاق، من زعماء الثائرين على بني أميّة، وأحد الشجعان الأفذاذ، من أهل الطّائف، انتقل منها إلى المدينة مع أبيه في زمن عمر، وتوجّه أبوه إلى العراق، فاستشهد يوم الجسر، وبقي المختار في المدينة منقطعاً إلى بنى هاشم.

ولد المختار سنة ١هـ الموافق ٦٢٢م، وتزوَّج عبد الله بن عمر بن الخطاب أخته (صفية بنت أبي عبيد)، ثمَّ كان مع عليّ عليه السَّلام بالعراق، وسكن البصرة بعد عليّ.

ولمًا قتل الحسين عليه السَّلام سنة ٦١هـ، انصرف المختار بن عبيد إلى ابن زياد، وجلده وحبسه، ونفاه بشفاعة ابن عمر إلى الطائف.

ولما مات يزيد بن معاوية سنة ٦٤هـ وقام عبد الله بن الزُّبير في المدينة يطلب الخلافة، ذهب إليه المختار، وعاهده، وشهد معه بداية حرب الحصين بن نمير، ثم استأذنه في التَّوجُّه إلى الكوفة ليدعو النّاس إلى طاعته، فوثق به، وأرسله، ووصّى به.

غير أنّه كان أكبر همّه منذ دخل الكوفة أن يقتل من قاتلوا (الحسين عليه السّلام)، وقتلوه، فدعا إلى إمامة (محمد بن الحنفيّة) وقال: إنّه استخلفه، فبايعه زهاء سبعة عشر ألف رجل سرّاً، فخرج بهم على والي الكوفة عبد الله بن مطيع، فغلب عليها، واستولى على الموصل، وعظم شأنه، وتتبّع قتلة الحسين، فقتل منهم شمّر بن ذي الجوشن، وخولي بن يزيد الذي سار برأسه إلى الكوفة، وعمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذي حاربه، فأرسل إبراهيم بن الأشتر في عسكر كثيف إلى عبيد الله بن زياد الذي جهّز الجيش لحرب الحسين، فقتل ابن زياد، وقتل كثيرين ممن كان لهم ضلعٌ في ملك الجريمة.

(٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (٩/ ١٩٦)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٨٣٣).

- \* عن الشِّعبيِّ قال:
- \_ رأس الحسين عليه السَّلام: أَوَّل رأس حُمِلَ في الإسلام(١١).
  - \* \* \*
    - \* عن ذُو يد الجعفي قال:
- ـ لمَّا قُتِل الحسين عليه السَّلام انتهبتْ جزورٌ من عسكره، فلمَّا طُبِخَت إِذا هي دمٌ فأكفؤوها (٢).
  - \* \* \*
    - \* عن أبي حميد الطّحّان قال:
  - كنت في خزاعة ، فجاؤوا بشيءٍ من تركة الحسين .
    - فقيل لهم: ننحر أو نبيع فنقسم؟
      - قال: انحروا.
  - فنحروا فجلست على جفنة (٣)، فلمَّا وُضِعت فارت ناراً (٤).
    - \* \* \*
- (۱) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (۱۹٦/۹)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٨٧٦).
- (٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (٩/ ١٩٦)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٨٦٤).
- (٣) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (٩/ ١٩٦)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٨٦٣).
  - (٤) الجفنة: القصعة الكبيرة.

\* عن عمرو بن بعجة قال:

أَوَّل ذُلُّ دخل على العرب قتل الحسين بن علي عليهما السَّلام، وادّعاء زياد (١).

\* \* \*

\* عن الزُّهريِّ قال:

قال لى عبد الملك:

- أي واحدٍ أنت إن أعلمتني أيّ علامة كانت يوم قتل الحسين بن عليّ عليهما السّلام؟

فقال: قلت: لم ترفع حصاة ببيت المقدس إِلاَّ وُجِدَ تحتها دمٌ عبيطٌ (٢).

فقال لي عبد الملك: إنِّي وإيَّاك في هذا الحديث لقرينان (٣).

\* \* \*

\* قال الزَّهريّ :

ـ ما رُفِعَ بالشَّام حجرٌ يوم قُتِلَ الحسين عليه السَّلام إلا عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (۱۹٦/۹)، والطبراني في المعجم الكبير: (۲۸۷۰).

<sup>(</sup>٢) العبيط: الفاسد، ذو الرّائحة النتنة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (٩/ ١٩٦)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٨٥٦).

عن الحسن البصريِّ قال:

قُتِلَ مع الحسين بن عليّ ستّة عشر رجلًا من أهل بيته، والله ما على ظهر الأرض يومئذٍ أهل بيتٍ يشبهونهم.

قال سفيان الثُّوري: ومن يشكُّ في هذا(٢).

\* \* \*

\* عن أبى قَبيل قال:

لمَّا قُتِلَ الحسين عليه السَّلام احتزُّوا رأْسه، وقعدوا في أَوَّل مَرْحَلَةٍ يشربون النَّبيذ، يتحيّون بالرَّأس.

فخرج إليهم قلمٌ من حديد من حائطٍ فكتب بسطر دم:

أترجو أُمّة قَتَلَتْ خُسَيناً

شَفَاعَة جَدّه يَوْمَ الحِسَابِ

فهربوا، وتركوا الرّأس، ثم رجعوا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (۹/ ۱۹۹)، والطبراني في المعجم الكبير: (۲۸۳٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (١٩٨/٩)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (٩/ ١٩٩)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٨٧٣).

\* وعن إمام لبني سليمان، عن أشياخ له قال:

غزونا الرُّوم، فنزلوا في كنيسةٍ من كنائسهم، فقرؤوا في حجرٍ مكتوبٌ:

## أَتَــرْجُــو أُمّــةً قَتَلَــتْ حُسَينــاً

شَفَاعَة جَاده يَوْمَ الحِسَاب

فسألناهم: منذ كم بُنيت هذه الكنيسة؟

قالوا: قبل أَن يُبعثَ نَبيّكم بثلاثمائة سنة (١).

\* \* \*

\* عن أمِّ سلمة رضى الله عنها قالت:

ـ سمعت الجنَّ تنوحُ على الحسين بن عليّ عليه السَّلام (٢).

\* \* \*

\* عن ميمونة رضي الله عنها قالت:

ـ سمعتُ الجنَّ تنوح على الحسين بن عليِّ عليهما السَّلام<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (۱۹۹۸)، والطبراني في المعجم الكبير: (۲۸۷٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (٩/ ١٩٩)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٨٦٢) و(٢٨٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (٩/ ١٩٩)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٨٦٨).

\* عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت:

- ما سمعتُ نوح الجنّ منذ قبض النّبيُّ صلى الله عليه وآله وسلّم إِلاّ اللّيلة، وما أرَى ابني إِلاّ قبض - تعني الحسين عليه السّلام - فقالت لجاريتها:

اخرجي اسألي.

فأُخبرت أنَّه قد قُتل.

وإذا جنِّيَّةٌ تنوح:

ألاً يَا عَيْنُ فَاحْتَفِلَي بِجُهْدِ

ومن يبكي على الشُّهداء بَعْدي عَلَى الشُّهداء بَعْدي عَلَى رَهْ طِ تَقُودُهُ مَ المنَايَا

إلى مُتَّجَبِّدٍ في مُلكِ عبد(١)

\* \* \*

\* عن أبي جناب الكلبي قال:

حدَّثني الجصَّاصون قالوا:

\_ كنّا إذا خرجنا إلى الجبان باللّيل عند مقتل الحسين عليه السَّلام، سمعنا الجنَّ ينوحون عليه ويقولون:

مَسَحَ الرسُولُ جَبِينَهُ

فَلَهُ بَرِيتٌ في الخُدودُ

(۱) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (۱۹۹/۹)، والطبراني في المعجم الكبير: (۲۸٦۹).

أَبَــوَاهُ مِـنْ عَلْيَـا قُــرَيـ ش جَــدُه خَيْـرُ الجُـدودُ(١) \* \* \*

\* عن أحمد بن محمد بن حميد الجهميّ من ولد أبي جهم بن حذيفة أنَّه كان ينشد في قتل الحسين، وقال هذا الشّعر لزينب بنت عقيل بن أبي طالب:

مَاذًا تَقُولُون إِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمْ مَاذًا فَعَلْتُمْ وأَنْتُمْ آخِر الأَمَمِ؟

بِعِتْ رَسي وَبِ أَنْصَاري وَذُرِّيَّت ي وَبِ أَنْصَاري وَفَرِّيَّت ي فُرِّجُوا بِدَم؟ مِنْهُمْ أَسَاري وَقَتْلَى ضُرِّجُوا بِدَم؟

مَا كَانَ هذا جَزَائي إِنْ نَصَحْتُ لَكُمْ أَن تَخْلُفُوني بِسُوءٍ في ذَوي رَحِمي

فقال أبو الأسود الدُّؤلي: (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (۹/ ۱۹۹)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٨٦٦) و(٢٨٦٦).

<sup>(</sup>٢) أبو الأسود الدّؤلي: هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني واضع علم النحو، وكان معدوداً من الفقهاء، والأعيان، والأمراء، والشعراء، والفرسان.

ولد أبو الأسود الدؤلي سنة ١ق.هـ الموافق ٢٠٥م، وسكن البصرة في خلافة عمر بن الخطاب، وولي إمارتها في أيّام عليّ عليه السَّلام استخلفه عليها عبد الله بن العبّاس لمَّا شخص إلى الحجاز، ولم يزل في الإمارة إلى أن قُتل عليّ عليه السَّلام، =

نقول: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاسِرِينَ ﴾ (١).

وقال أبو الأسود الدُّؤلي: (٢)

أَقُــولُ وَزَادَنــي حَنْقــاً وَغَيْظــاً

أَزَالَ اللهُ مُلْكِكَ بَنكِي زيكادِ

وَأَبْعَدَهُم كَمَا بَعُدوا وَخَانُوا

كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ وقَوْمُ عَادِ

وَلَا رَجَعَتْ رَكَائِبُهُ مَ إِلَيْهِمُ

إِذَا قُفَّت إلى يَوم التَّنَادِي

\* \* \*

وكان قد شهد معه (صفين).
 وهو أول من نقَط المصحف، وله شعرٌ جيّدٌ.

مات أبو الأسود الدؤلي في البصرة سنة ٦٩هـ الموافق ٦٨٨م.

سورة الأعراف، الآية: (٢٣).

(٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: (٢٠٠/٩)، والطبراني في المعجم الكبير: (٢٨٥٥) و(٢٨٥٣).



\*عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم قال:

إِنَّ فاطمة عليها السَّلام أتت أبيها فقالت:

ـ يا رسول الله . . أنحلهما .

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«أَمَّا الحَسَنُ فَقَدْ نَحلْتَهُ حِلْمِي وَهَيْبَتِي ، وَأَمَّا الحُسَيْنُ فَقَدْ نَحلْتُهُ نَجْدَتى وَجُودِي».

- أخرجه الهندي في كنز العمال: (٣٤٢٧٣) - قافية الهمزة (ء)

(۱) الاستنصار (الطويل)

إذا استَنْصَرَ المَرءُ امرءاً لا يَدَيَّ لَهُ فَلَا السِنُ المِدِي تَعْلَمُ وَنَ مَكَانَهُ وَالْخَاءُ لَا اللهِ اللهِ عَلَى الحَقِّ المُبينُ طَخَاءُ وَلَيْسَ عَلَى الحَقِّ المُبينُ طَخَاءُ ٣ أَلَيْسَ رَسُولُ الله جَدِّي وَوَالدِي النَّهُ حِفَاءُ أَنْ اللهِ جَدِّي وَوَالدِي أَنْ خَلاَ النَّهُ وَمُ خِفَاءُ عَلَى الْمُبينَ عَلَى الْمُبينَ عَلَى المَعْمَ خِفَاءُ عَلَى اللهِ عَلَى المَعْمَ خِفَاءُ عَلَى المَعْمَ عَلَى وَاللهُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاللهِ عَلَى المُعْمَ حَيْثُ يَشَاءُ عَلَى الْمُمْرُ حَيْثُ يَشَاءُ وَلَيْسَ الأَمْرُ حَيْثُ يَشَاءُ وَلَيْسَ الأَمْرُ حَيْثُ يَشَاءُ وَلَيْسَ الأَمْرُ حَيْثُ يَشَاءُ وَلَاتُهُ وَلَاتُهُ مَا فَكَاءً اللهِ أَنْتُهُمْ وَلَاتُهُ مَا وَلَاتُهُ مَا لَا فَرَحَاءَ اللهِ أَنْتُهُمْ وَلَاتُهُ مَا عَلَى اللهِ أَنْتُهُمْ وَلَاتُهُ مَا عَلَى الْمُعَاءَ اللهِ أَنْتُهُمْ وَلَاتُهُ مَا عَلَى الْمُعْرَادِهُ أَمْنَاءُ وَأَنْتُهُمْ عَلَى الْمُعْرَادِهُ أَمْنَاءُ وَأَنْتُهُمْ عَلَى الْمُعْرَادِهُ أَمْنَاءُ وَاللهُ أَنْتُهُمْ عَلَى الْمُعَرَادِهُ أَمْنَاءُ وَالْمُعَمَى أَدْيَانِهُ أَمْنَاءُ وَلَاتُهُمْ وَلَاتُهُمْ وَلَاتُهُ مَا عَلَى اللهِ أَمْنَاءُ وَلَيْسَ الْمُعْرَادُ وَلَا اللهِ أَنْتُهُمْ وَلَاتُهُ وَلَا اللهِ أَنْدُومُ وَلَا اللهِ أَنْدُ مَا عَلَى الْمُعْرَادِهُ وَلَا اللهِ أَنْدُومُ وَلَا اللهِ أَنْدُومُ وَلَا اللهُ إِلْمُحَمِلَا وَاللهُ أَنْدُومُ وَلَا اللهِ أَنْدُومُ عَلَى اللهِ أَنْدُومُ وَلَا اللهِ أَنْدُومُ وَلَا اللهُ ال

(۱) استنصر: استغاث. النَّاصر: المعاون على النَّصر. الخاذل: خذل: ترك نصرته وتخلى عن عونه.

<sup>(</sup>٢) طخاء: السّحاب المرتفع. وما في السَّماء طخية، أي: شيء من السَّحاب، والطَّخياء: اللّيلة المظلمة، يقال: ظلام طاخ.

<sup>(</sup>٣) خلا النجوم: ذهبت النُّجوم. خفاء: السِّتر.

<sup>(</sup>٤) ينازعني: يخاصمني ويجادلني. يزيد: هو ابن معاوية.

<sup>(</sup>٥) نصحاء: المرشدون إلى ما فيه الصّلاح

## ٦- بِالَّيِّ كِتَابٍ أَمْ بِالَيَّةِ سُنَّةٍ تَنَاوَلَهَا عَنْ أَهْلِهَا البُعَدَاءُ

\* قال الإمام الحسين بن عليّ عليهما السّلام:

١- أَلَمْ يَنْولِ القُرآنُ خَلْفَ بُيوتِنَا
 صَبَاحَاً ومِنَ الصَّباحِ مَسَاءُ
 ٢- يُنَازِعُنِي وَالله بَيْنِي وَبَيْنَه
 يَويلُ وَلَيْسَ الأَمْرُ حَيْثُ يَشَاءُ

- (٦) بأي كتاب: أي: هل نزلت في القرآن الكريم. السُّنَّة: السِّيرة حميدة كانت أم ذميمة، والطَّريقة، والشَّريعة، وأحكام الله في خلقه.
- (١) القرآن: كلام الله المعجز المُنَزَّل على رسول الله محمد ﷺ بالوحي المنقول إلينا بالتَّواتر.

وفي القرآن يقول أحد الشُّعراء:

لو لم يكن من معجزاتِ نبيّنا

إلاَّ الكَتَابُ كَفَـــى بــه تَبْيينـا وَلَا الكَتَابُ كَفَـــى بــه تَبْيينـا قَـرْآنـاً عظيماً لـم نَجـدْ

له في كَلامِ العَالمين قرينا لا يُعْرِبُ الإيجازُ عن إعجازه

إذ فات كُللَّ بلاغةٍ تَحْسينا

(٢) ينازعني: يخاصمني ويجادلني. يزيد: هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان.

٣- فَيَا نُصَحَاء اللهِ أَنْتُم وُلاَتُهُ وَأَنْتُم عَلَى أَدْيَانِهِ أُمَنَاءَ ٤- بِأَيِّ كِتَابٍ أَمْ بِأَيَّةٍ سُنَّةٍ تَنَاوَلَهَا عَنْ أَهْلِهَا البُعَدَاءُ تَنَاوَلَهَا عَنْ أَهْلِهَا البُعَدَاءُ

(۳) دار الفناء (الوافر)

●قال الإمام الحسين عليه السَّلام:

١- تَبَــارَكُ ذُو العُـلاَ والكِبْـرِيَـاءِ

تَذَ يَدَ الحَـلاَ وَالكِبْـرِيَـاءِ

تَفَــرَّدَ بـالجَــلَالِ وَبِـالبَقَـاءِ

(٣) نصحاء: نصح فلاناً، وله نُصحاً: أرشده إلى ما فيه صلاحه، وتحرَّى ما ينبغي له وما يصلح، وأراد له الخير، فهو ناصح، الجمع: نُصّاح، ونُصَّحٌ، وناصحون، وهو نصيحٌ، الجمع: نُصحاء. ولاته: ولي عليه ولاية: ملك أمره وقام به، وولي البلد: حكمه، فهو وال، الجمع: ولاة.

(٤) كتاب: القرآن الكريم والكتب السَّماوية. السُّنة: الطَّريقة والسِّيرة والبيان عند الأصوليين: ما أثر عن رسول الله ﷺ من قولٍ أو فعلٍ أو تقديرٍ. وعند المحدِّثين: ما أثر عن رسول الله صلّى الله عليه آله وسلَّم من قولٍ أو فعلٍ أو تقديرٍ أو صفةٍ. وعلى هذا فالسُّنة إما قوليَّة، وإما فعليَّة، وإما تقريريّة، وإما وصفيَّة.

[مصدر هذه الأبيات من كتاب نور الأبصار: (۲۰۰) وكتاب أئمتنا:

(۱) تبارك: تقدّس وتنزّه وتعظّم وتعالى أو كثر خيره الحسّيّ والمعنويّ. تفرّد: استقلَّ به وحده وليس معه شريك. البقاء: ضد الفناء. ٢- وَسَوَّى المُوْتُ بَيْنَ الخَلْقِ طُرِّاً
 وَكَلُّهُ مُ رَهَ الْنِسَا لِلْهَا وَكُلُّهُ مَ لَهَا الْمَتَاعُ إلى الْهَنَاءُ الْمَتَاعُ إلى الْهَنَاءُ المَتَاعُ إلى الْهَضَاءِ وَطَالَ بِهَا المَتَاعُ إلى الْهِضَاءِ عَلَى غُرُورٍ عَلَى غُرُورٍ عَلَى غُرُورٍ عَلَى غُرُورٍ إلى الْهَنَاءُ مِسنَ الفَنَاءِ مِسنَ الفَنَاءِ مِسنَ الفَنَاءِ مِسنَ الفَنَاءِ مِسنَ الفَنَاءِ مَ وَقَاطِنُهَا سَرِيعِ الظَّعْنِ عَنْهَا وَإِنْ كَانَ الحَرِيصَ عَلَى الثَّوَاءِ وَإِنْ كَانَ الحَرِيصَ عَلَى الثَّوَاءِ وَإِنْ كَانَ الحَرِيصَ عَلَى الثَّواءِ وَإِنْ كَانَ الحَرِيصَ عَلَى الثَّوَاءِ الْهَا لَيْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُا الْمَا الْمُا الْمَا الْمُا الْمَا الْمُا لَا الْمَا الْمَا

(٢) الطُّرِّ: الجماعة، يقال: جاء القوم طرّاً: جميعاً دون أن يتخلَّف منهم أحد. رهائن: المفرد: الرَّهينة: ما يُرهن. قال تعالى في سورة الطَّور الآية (٢١): ﴿ وَكُلُّ أُمْرِي عِبَاكُسَبَ رَهِينُ ﴾ أي: مجازى بفعله. الفناء: ضد البقاء.

(٣) المتاع: ما ينتفع به. قال تعالى في سورة غافر الآية (٢٩): ﴿إِنَّمَا هَلَاهِ أَلُكُنُوا اللَّهِ (٢٩): ﴿إِنَّمَا هَلَاهِ وَالْمَاعِ.

(٤) اَلَوُّكُونَ آركن إليه: مَالَ إليه وسكن واطمأنَّ قال تعالى في سورة هود الآية (١١٣): ﴿ وَلَاتَرُكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾. الغرور: ما اغتُرَّ به من متاع الدُّنيا.

(٥) قاطنها: ساكنها. الظَّعن: الارتحال. الحريص: المتمسّك والمشفق والرّاغب في المنفعة. قال تعالى في سورة التوبة الآية لَقَدَ جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ دَرِيشُ مَلَيْ مَاعَنِتُ مَرَيشُوكُ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ دَرِيشُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ دَرِيشُ مَاعَنِتُ مَرَسُوكُ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ دَرِيشُ عَلَيْهِ مَاعَنِي أَقَامِ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْ الله الإقامة به، فهو ثاوٍ أي: مقيم. والمثوى: المنزل واستقر وأطال الإقامة به، فهو ثاوٍ أي: مقيم. والمثوى: المنزل الذي يقام فيه، الجمع: مثاوي.

[مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النَّوادر: ٣/٩].

قافية الباء

(٤) **سكينة والرّباب** (الوافر)

أنشد الزَّبير بن البكار للحسين بن علي عليهما السَّلام:

١- لَعَمْرُكَ إِننِي لاحِبُّ دَارَاً حلَّ بِها سَكِينَةُ والرَّبَابُ

الزُّبير بن بكار: بن عبد الله القرشيّ الأسديّ المكيّ، من أحفاد الزُّبير بن العوام، أبو عبد الله، عالم بالأنساب وأخبار العرب، راوية، ولد في المدينة سنة ١٧٦هـ الموافق ٨٨٨م وولي قضاء مكة، فتوفي فيها سنة ٢٥٦هـ الموافق ٠٧٨م، له تصانيف كثيرة منها: أخبار العرب وأيّامها، ونسب قريش وأخبارها، والأوس والخزرج، ووفود النعمان على كسرى، وأخبار ابن ميادة، وأخبار حسّان، وأخبار عمر بن أبي ربيعة، وأخبار جميل، وأخبار نصيب، وأخبار كثير وأخبار ابن الدّمينة وغيرها. (انظر: وأخبار نصيب، وأخبار كثير وأخبار ابن الدّمينة وغيرها. (انظر: آداب اللغة: ٢/ ١٩٣، وتاريخ بغداد: ٨/٤١)، ووفيات الأعيان: ١/ ١٨٩، والأعلام ٣/٤١).

(١) لعمرك: وحياتك.

سكينة: بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، نبيلة، شاعرة، كريمة، من أجمل النساء وأطيبهن نفسا، وكانت سيِّدة نساء عصرها، تجالس الأجلة من قريش، وتجمع إليها الشُّعراء فيجلسون بحيث تراهم ولا يرونها، وتسمع كلامهم فتفاضل بينهم وتناقشهم وتجيزهم. دخلت على هشام بن عبد الملك وسألته =

### ٢- أُحِبُّهُمَا وَأَبْدُلُ جُلِّ مَالِي

### وَلَيْسَ بِلْأَتُمْسِي فِيهَا عِتَابُ

عمامته ومطرفه ومنطقته، فأعطاها ذلك. قال أحد معاصريها: أتيتها وإذا ببابها جرير، والفرزدق، وجميل، وكثير، فأمرت لكل واحد منهم بألف درهم. تزوّجها مصعب بن الزُبير، وقُتل، وتزوّجها عبد الله بن عثمان بن عفان، فأمره سليمان بن عبد الملك بطلاقها تشاؤماً من موت أزواجها ففعل، وأخبارها كثيرة وكانت إقامتها بالمدينة، وتوفيت فيها سنة ۱۷۷هـ الموافق وكانت إقامتها بالمدينة، وتوفيت فيها سنة ۱۷۷هـ الموافق مرهم، وكانت أجمل الناس شعراً، تُصفقف جمّتها تصفيفاً لم ير أحسن منه، والطُرَّة السّكينية منسوبة إليها (انظر: وفيات الأعيان: ١٨٢٨، ونسب قريش: ٥٩، وطبقات ابن سعد: ٨/٨٤، والمحبر: ٢٥٨، ومصارع العشاق: ٢٧٢، وخطط مبارك: ٢/١٠٢، والدر المنثور: ٢٤٤، وفهرس دار الكتب: ٨/٢٥٢، والأعلام: ٣٤٨).

الرَّباب: هي الرَّباب بنت امرىء القيس بن عدي، زوجة الحسين السِّبط الشَّهيد، كانت معه في وقعة كربلاء، ولما قتل جيء بها مع السَّبايا إلى الشام. ثمَّ عادت إلى المدينة فخطبها بعض الأشراف من قريش، فأبت وبقيت بعد الحسين عليه السلام سنة لم يظلِّلها سقف بيت حتى بليت وماتت كمداً سنة ٢٢هـ الموافق ١٨٦م، وكانت شاعرة، لها رثاء في الحسين. (انظر: المحبر: ٢٩٦م، وأعلام النساء: ١٨٨٨م، والأعلام: ٣٧٨).

(٢) **لائمي**: عاذلي، واللائمة: اللَّوم. عتاب: اللَّوم. أعتبه: أزال عتبه وأرضاه بعد العتاب.

## ٣ـ وَلَشِتُ لَهُ مَ وَإِنْ عَتِبُ وا مُطِيعَاً حَيَات عِيبُ وَانْ عَتِبُ وا مُطِيعَاً حَيَات عِيبَ أَوْ يُغَيِّبن عِي التَّارَابُ

### (a) **حسبي بربي كافيا** (مجزوء الكامل)

\* قال علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي: أنشدني يوماً رجلٌ من ساكني سلع هذه الأبيات وهي لأبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السّلام:

(٣) يغيّبني التُّراب: أموت. ولم يرد البيت في الأغاني.

[مصدر هذه الأبيات من: أعيان الشيعة: ٢٢٢، ونسب قريش: ٥٩ ، وتاج العروس للزبيدي، وتاريخ الطبري، وأعلام النّساء: ١/ ٤٣٩].

من شعر الرّباب في رثاء الإمام الحسين عليه السّلام:

إنَّ اللَّذِي كَانَ نُـوراً يُستَضَّاء بِـه

بكربلاء قتيلٌ غير مدفون سبط النّبي جزاك الله صالحة

عنّــا وجنّبــت خســران المــوازيــن

قد كنت لي جبلاً صعباً ألوذ به

لوكنت تصحبنا بالرّحم والـدّين

من لليتامي ومن للسَّائلين ومن

يغني وياوي إليه كلَّ مسكين

والله لا أبتغـــي صهـــراً بصهـــركـــم

حتى أغيب بين الرّمل والطّين

سلع: جبل بسوق المدينة، وقال الأزهري: سلع موضّع بقرب =

= المدينة. قال قيس بن ذريح:

لعَمْــرك إننـــى لأحـــب سلعــــأ

لــرؤيتــه ومــن أكنــاف سَلــعِ تقــرُ بقــربــه عينــى، وإنــى

لأخشى أن يكون يريد فجعي وكان إبراهيم بن عربي والي اليمامة قبض عليه وحمل إلى المدينة مأسوراً، فلما مرَّ بسلع قال:

لَعْمـرك إنـي يـوم سَلْع لـلائِـمٌ

لنفسي، ولكن ما يسرد التلوّمُ؟

(معجم البلدان: ٣/ ٢٣٦، ٢٣٧).

- (۱) ذهب: هنا بمعنى مات.
- (۲) يسبني: يشتمني. وحاشى لله ان يتصف الإمام الحسين بهذه الصفة.
  - (٣) أربه: أصلحه وأرممه.
- (٤) الحنق: الغيظ أو شدته. إلى الضراء: يقال للرَّجل إذا ختل صاحبه ومكر به: هو يدبُّ له الضَّراء.

٥- ويرى ذُبَابَ الشَّرِّ من حَوْلَى يَطِنُّ وَلاَ يَسَذُبُهُ وَ وَإِذَا خَبَا وَغُرَ الصُّلُو وَإِذَا خَبَا وَغُرَ الصُّلُو وَإِذَا خَبَا وَغُرَ الصُّلُو وَلَا يَسَرُالُ بِهِ يُشِبُهُ وَلاَ يَعِيلُ عَقْلِهِ فِي اللَّهِ عَقْلِهِ وَاللَّهِ لَبُ لَبُهُ وَاللَّهِ لَبُهُ وَاللَّهِ لَبُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

(٥) ذباب الشّرّ: حدُّ الشِّرِّ وطريقه. يطنُّ: يصوِّت ويرن، يقال: طنَّ الذُّباب، وطنَّ العود، وطنَّ النَّحاس، وطنَّت الأذن، وطنَّ ذكر فلان في البلاد أي: شاع وتحدَّثوا به.

(٦) خبا: سكن، خبت النَّار: سكنت وخمد لهيبها. وغر الصُّدور: امتلأ غيظاً وحقداً، فهو واغر الصدر. يشبه: يوقده.

(٧) يعيج: ينتفع. يثوب: يرجع ويصحو. اللُّبُّ: خالص كل شيء وجوهره، العقل، الجمع: ألباب.

(٨) يسور: سورة الخمر وغيرها: حدتها، وسورة السلطان: سطوته واعتداؤه. الغب: العاقبة.

(٩) حسبي: الحسب: الكافي، قال تعالى في سورة آل عمران الآية (١٧٣): حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ أَختشي: أخاف. البغي: الظُّلم والتَّعدِّي، والخروج على القانون، ومجاوزة الحدّ، وفي المثل: البغي مرتعه وخيم، قالت إحدى الشاعرات:

#### 

●قال الإمام الحسين عليه السَّلام:

١- يُحَوَّلُ عَنْ قَرِيبٍ مِنْ قُصُورٍ
 مُسزَخْسرَفَةٍ إلى بَيْستِ التُّسرابِ
 ٢- فَيُسْلَسمَ فِيهِ مَهْجُهوراً فَسرِيهاً
 أَحَساطَ بِهِ شُحُهوبُ الإغْتِسرَابِ

وقال المتلمّس:

ومن يبغ أو يسعى على النَّاس ظالماً يقع غير شك لليدين وللغم

أنصفت مظلوماً فأنصف ظالماً

في ذلّبة المظلوم عدرُ الظالم الطلام عندرُ الظالم (١٠) يبغي: يتجاوز حد الظُّلم. بغي فلان على فلان: اعتدى وظلم فهو باغ، وعدا عن الحقِّ واستطال.

[مصدر هذه الأبيات من: أعيان الشيعة: ١/١٦، وكشف الغمة: ١٨٥، ونور الأبصار ٢٠٠، وأئمتنا ١/٢٢٤].

- (۱) مزخرفة: مزينة وكمل حسنها. والزُّخرف: الزِّينة. يشير الإمام الحسين إلى أن الإنسان سرعان ما ينتقل من الدُّنيا المليئة بالزُّخرف إلى القبر حيث يوارى بالتُّراب.
- (٢) **شحوب**: شحب: تغيَّر لونه من هزالٍ أو جوعٍ أو سفرٍ فهو شاحبٌ. الاغتراب: النُّزوح عن بلاده ووطنه.

٣. وَهَوْلُ الحَشْرِ أَفْظَعُ كُلِّ أَمْرٍ
 إِذَا دُعِسِيِّ ابِنُ آدَمَ لِلْحِسَابِ
 ٤. وَأَلفَى كُلَّ صَالِحَةٍ أَتَاهَا
 ٥. وَسَيُّتَةٍ جَنَاهَا فَي الْكِتَابِ
 ٥. لَقَدْ أَنَ التَّرْوُدُ إِنْ عَقِلْنَا
 وأخذُ الحَظِّ مِنْ بَاقي الشَّبَابِ

(٣) الهول: الفزع، الجمع: أهوال. الحشر: يوم القيامة. والحاشر: من يحشد الجموع. والحاشر أيضاً من أسماء النبي على أخرج مسلم في صحيحه: (٢٣٥٤)، وابن سعد في الطبقات: مسلم في صحيحه: (٢٣٥٤)، وابن عبد البر (٢٥١)، والبيهقي في دلائل النبوة: (١٥٤/١)، وابن عبد البر في التمهيد: (٩/ ١٥١ و ١٥٣)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين: (٢/ ٢٠١)، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان: (٢/ ١٥٢)، ومالك في الموطأ: (١٠٠٤)، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق: (١/ ٢٧٤) قال رسول الله على خمسة أسماء: أنا محمد، وأحمد، والماحي يمحو الله بي الكفر، والحاشر أحشر الناس على قدمي، والعاقب». أفظع: اشتدت شناعته وتجاوز الحدد من القبح.

(٤) جناها: أذنبها. وهذا البيت إشارة إلى الآية ٤٩ من سورة الكهف: وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلُنَنَا مَالِ هَنذَا ٱلْكِيَابُ فَتَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلُنَنَا مَالِ هَنذَا ٱلْكِيَابُ فَتَى الْمُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَها مُوسَافِينَ مَا مُن اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَوَجَدُواْمَاعَمِلُواْ حَاجِنَرُّاوَلَايَظَلِمُرَبُّكَ أَحَدَا (٥) التزوُّد: ما يكتسبه الإنسان من خير اوشر. عقلنا: أدركنا الأشياء على حقيقتها.

[مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/٩].

\* قال الإمام الحسين عليه السّلام:

١- أنَا الحُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ بنُ أَبي
 طالب البَدْرُ بِالْرْضِ العربِ
 ٢- ألَامُ تَامُوْا وَتَعْلَمُ وا أَنَّ أَبيي
 قاتِلُ عَمْرو ومبير مرحب

(١) البدر: القمر المكتمل، الجمع: بدور.

(٢) عمرو: هو عمرو بن ود العامريّ، من بني لؤي من قريش وشجعانها في الجاهليّة، أدرك الإسلام ولم يسلم، وعاش إلى أن كانت وقعة الخندق، فحضرها وقد تجاوز الثمانين، فقتله علي بن أبي طالب عليه السّلام سنة ٥هـ الموافق ٢٢٧م. ولم يشتهر عمرو اشتهار غيره من فرسان الجاهلية كعامر بن الطفيل، وسطام وعقبة بن الحارث، لأن هؤلاء كانوا أصحاب غارات ونهب وأهل بادية.

(انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي حديد: ٣/٢٨٠، والرَّوض الأنف: ٢/١٩١، والأعلام: ٥/٨١).

مرحب: يهودي من رؤساء خيبر، خرج إلى ساحة القتال وهو يقول:

قد علمت خيبر أني مرحَبُ شاكي السِّلاح بَطَلْ مجربُ أطعن أحياناً وحيناً أضربُ إذا الليون أقبلت تجربُ ٣ـ وَلَـمْ يَـزَلْ قَبْـلَ كُشُـوفِ الكَـرْبِ
 مُجَلِّيَـاً ذَلِـكَ عَــنْ وَجْـهِ النَّبِـي
 ٤ـ أَلَيْـسَ مِـنْ أَعْجَـبِ عَجَبِ العَجَبِ
 أَنْ يَطْلُـبَ الأَبْعَــدُ مِيـراث النَّبــي

وَاللهُ قَدْ أَوْصى بِحِفْظِ الأَقْرَبِ

إن حماى للحمى لا يقربُ

فخرج إليه محمد بن مسلمة وبارزه وقطع ساقيه. وجاء الإمام علي كرم الله وجهه وأجهز عليه.

<sup>(</sup>٣) الكرب: الحزن والغم الشديد. المجلِّي: الكاشف.

<sup>(</sup>٤) عجب: عجب من الأمر: أنكره لقلّة اعتياده إياه. والعجب: روعة تأخذ الإنسان عند استعظامه ما يرد عليه أو استطرافه أو إنكاره: يقال: هذا أمر عجب، وهذه قصّة عجب. الأبعد: خلاف الأقرب، وكلمة يُكنَّى بها عن اسم المذموم، يقال: أهلك الله الأبعد، الجمع: أباعد. الميراث: التَّرِكة، الجمع: مواريث. [مصدر هذه الأبيات من كتاب كشف الغمة: ٢/٢٣].

قافیة التاء

(۸) **الجود** (الطويل)

• قال الإمام الحسين عليه السَّلام:

١- إِذَا جَادَتِ اللَّانْيَا عَلَيْكَ فَجُدْ بِهَا عَلَيْكَ فَجُدْ بِهَا عَلَيْكَ أَنْ تَتَفَلَّتِ عَلَى النَّاسِ طُرِّاً قَبْلَ أَنْ تَتَفَلَّتِ
 ٢- فَلاَ الجُودُ يُغْنِيهَا إِذَا هِي أَقْبَلَتْ
 وَلاَ البُخْلُ يُبْقِيهَا إِذَا مَا تَـوَلَّتِ

- (۱) جادت: سخت وبذلت وتكرَّمت. الدُّنيا: الحياة الحاضرة التي تقابل الآخرة. الطُّرُّ: الجماعة، يقال: جاء النَّاس طُرّاً، أي: جميعاً دون أن يتخلف منهم أحد. تتفلّت: تتخلَص، والفلتة: يقال: خرج الرَّجل فلتةً، أي: بغتةً، وحدث الأمر فلتة، أي: فجأة بلا روية.
- (۲) الجود: صفة تحمل صاحبها على بذل ما ينبغي من الخير لغير عوض. يغنيها: ما يجزىء عنها وما ينفعها. أقبلت: جاءت بخيرها ونقيض أدبرت. البخل: ضد الجود، وهو إمساك المال عمّا لا يصحّ حبسه عنه. يبقيها: يدعيها ويطيلها. تولّت: أدبرت وذهبت.

وفي الجود يقول ابن عسكر الموصلي:

جود الكريم إذا ما كان عن عِدَةِ

برو الكريم إلى الكرام الكرام

● قال الإمام الحسين عليه السَّلام:

١- فَعُقْبَى كُلِّ شَيءٍ نَحْنُ فِيهِ

مِنَ الجَمْعِ الكَثيفِ إلى شَتَات

٢ وَمَا حُزْنَاهُ مِنْ حِلِّ وَحُرَرُم

يُوزَّعُ في البَنين وَفي البَناتِ

٣ وَفيمَ نُ لَ مُ نُ وَهِم بِفلْ سِ وَفيمَ نُ وَهَم اللَّهُ مَ إِفلْ سِ وَقيم اللَّه مَ اللَّه مَ اللَّه مَ اللَّه مَ اللَّه مَا اللَّه مَ اللَّه مَا اللَّهُ مَا اللَّه مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه مَا اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا

٤ وتَنْسَانَا الأحِبَّةُ بَعْدَ عَشْرٍ

وَقَدْ صِرْنَا عِظَامَاً بَاليَات

وماطل الوعد مذمومٌ وإن سمحتُ

يداه من بعد طول المطل بالبدر [مصدر هذين البيتين من كتاب: أئمتنا ٢٢٢/١ ، وينسب هذين

البيتين إلى الإمام على عليه السَّلام].

(١) العقبي: جزاء الأمر، والآخرة، والمرجع إلى الله. الشَّتات: التَّفرق، وأمر شتات: متفرِّق متشتِّت.

(٢) الحل: الحلال المباح، وما جاوز الحرم. الحرم: المفرد: الحرام: ضد الحلال، وهو الممنوع فعله.

(٣) الفلس: عملة كانت تقدر بسدس الدِّرهم، وهي تساوي اليوم جزءاً من ألف من الدِّينار في العراق وغيره. كان يتعامل بها مضروبة من غير الذَّهب والفضَّة، الجمع: فلوس وأفلس.

(٤) الباليات: بلى الثوب: رتّ وفني.

### ٥- كَانَا لَمْ نُعَاشِرُهُمْ بِودً وَلَمْ يَكُ فِيهِمُ خِلُّ مُواتِ

\* \* \*

(٥) نعاشرهم: نخالطهم ونصاحبهم. الودِّ: الكثير الحبُّ. الخلُّ: الصَّديق المخلص، وفي الودِّ والحبِّ والخلِّ يقول محمد الأبيوردي:

ما ودَّني أَحدُ إِلَّا بِذَلْتُ لَـهُ

صَفْوَ المودَّةِ مني آخر الابدِ ساند وان كنت المحتُّ له

ولا جَفاني وإن كنت المحبُّ له

إلاً دعوتُ له الرّحمنَ بالرّشدِ

ولا ائتمنــتُ علــى ســرٌ فبحــتُ بــه

ولا مددتُ إلى غير الجميلِ يدي

ولا أخــونُ خليلــي فــي خِليلَتِــهِ

حتى أغيب في الأكفانِ واللَّحَدِ

[مصدر هذه الأبيات من كتّاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/ ٩].

قافية الثاء (ث)

(۱۰) **الحرز تقوى** الله (الوافر)

• قال الحسين بن على عليهما السَّلام:

١- لِمَانُ يَا أَيُّهَا المَغْرُورُ تَحْوِي

مِن المَالِ المُووَقَدِ والاتَاثِ

٢ سَتَمْضِي غَيْرَ مَحْمُودٍ فَريداً

وَيَخْلُو بَعْلُ عِرْسِكَ بِالتُّراثِ

٣ ويَخْلُلُكَ السوَصِيُّ بِللاً وَفَساءٍ

وَلاَ إصْلَح أَمْسِ إِذِي التِيسَاثِ

(۱) المغرور: غر فلان فلاناً: خدعه وأطمعه بالباطل. يقال: غرَّه الشَّيطان، وغرَّته الدُّنيا، أي: خدعته بزينتها، فهي غرور، وهو مغرور، وغرير.

(٢) البعل: الزَّوج، الجمع: بعول، وبعولة، وهي: بعلٌ وبعلةٌ.

(٣) يخذلك: خذل: ترك نصرته وتخلّى عن عونه، فهو خاذل، الجمع: خُذَّال. أخرج الهندي في كنز العمال: (٧٥٦): قال رسول الله ﷺ: «المُؤمنُ أخُو المُؤمنِ لاَ يَخْذِلُهُ». الوصيّ: من يفوِّض إليه حفظ مال الرَّجل لأطفاله بعد وفاته والتَّصرُّف فيه على وجه نافع. الوفاء: المحافظة على العهد وإتمامه. التياث: اختلاط والتباس.

٤- لَقَادُ وَفَارْتُ وِزْراً مَارَّ حِينَا النبعاثِ يَسُدُ عَلَيْكُ سُبلَ الانبعاثِ يَسُدُ عَلَيْكُ سُبلَ الانبعاثِ ٥- فَمَا لَكَ غَيْرَ تَقْوَى الله حِرْزٌ وَمَا لَكَ مِنْ غِياثِ وَلا وَزرٌ وَمَا لَكَ مِنْ غِياثِ

(٤) الوزر: الإثم والذَّنب، الجمع: أوزار. وفي الوزر والذَّنب يقول

أبو الفتح البستي:

كَ لَ اللَّهُ اللَّهُ يَغْفِرِهِ اللهُ يَغْفِرُهُ اللهُ يَغْفِرُهُ اللهُ يَغْفِرُهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

وما لكَسْرِ قناة الـدِّيـن جبـرانُ

الانبعاث: من البعث، أي: الإحياء والنَّسِر من القبور.

(٥) الحرز: الموضع الحصين، ومنه: حرزٌ حريزٌ. الغياث: ما أغاثك به الله وأعانك ونصرك.

[مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/١٠].

قافية الجيم (ج)

(الوافر) التضرع إلى الله (الوافر)

\* قال الإمام الحسين عليه السّلام:

١- تُعَالِح بِالتَّطَبُّبِ كُلَ دَاءٍ
 وَلَيْسَ لِلدَاءِ ذَنْبِكَ مِنْ عِلاَجِ
 ٢- سِوَى ضَرَعٍ إلى الرَّحْمَنِ مَحْضٍ
 بِنِیَّهِ خَسانِسهٍ وَیقِیسنِ دَاجٍ
 بِنِیَّهِ خَسانِسهٍ وَیقِیسنِ دَاجٍ

- (۱) عالج: داوى. التَّطبُّب: طبَّ المريض: داواه وعالجه. الدَّاء: المرض. قال رسول الله ﷺ: «تَدَاووا عِبَادَ الله، فإنَّ الله تعالى لَمْ يَضع دَاءً إلاَّ وَضَعَ له دَواء». أخرجه الإمام أحمد في المسند: (١٠٨/٤)، والترمذي في سننه: (٢٠٣٨)، وأبو داود في سننه: (٣٨٥٥)، وابن ماجه في سننه: (٣٤٣٦)، وابن حبان في صحيحه: (٣١٩٥)، والحاكم في المستدرك وأورده السيوطي في الجامع الصغير (٣٢٧١).
- (۲) ضرع: ضرع لله وإليه ضراعه وضرعاً: ابتهل وتذلّل، فهو ضارع. المحض: الخالص، النّيّة: القصد، وهو عزم القلب على الشيء، وهو عقد القلب على إيجاد الفعل جزماً. اليقين: العلم الذي لاشك فيه واليقين أيضاً هو. الاعتقاد الجازم = العلم الذي لا شك فيه، ومنه: الشّهادة على اليقين، قال تعالى في سورة المدثر الآية(٤٦ و٤٧): ﴿كُنّا نُكذّبُ بِيَوْمِ الدّينِ. حَتّى أَتَانَا اليَقِينُ ﴾. الآية (٤٦ و٤٧): ﴿كُنّا نُكذّبُ بِيَوْمِ الدّينِ. حَتّى أَتَانَا اليقينُ ﴾. بيوم الدّين: بيوم البعث والحساب والجزاء. راج: مصدر: رجو: ورجاه رجاء ورجواً ورجاوة: أمله، فهو راج، والشيء مرجو وهي مرجوة.

٣- وَطُـولِ تَهَجُّدٍ بِطِلابٍ عَفْدٍ بِلَيْدِ لِمُسَالُهُ مِ السِّنْدِ دَاجِ بِلَيْدِ النَّدَامَةِ كُلُ وَفْدَ
 ٤- وَإِظْهَادِ النَّدَامَةِ كُلُ وَفْدَ
 ٤- وَإِظْهَادِ النَّدَامَةِ كُلُ وَفْدَ
 عَلَى مَا كُنْتَ فِيهِ مِنَ اعْوِجَاجِ عَلَى مَا كُنْتَ فِيهِ مِنَ اعْوِجَاجِ
 ٥- لَعَلَّـكَ أَنْ تَكُدونَ غَسَدًا عَظِيمَا
 ه. لَعَلَّـكَ أَنْ تَكُدونَ غَسَدًا عَظِيمَا
 ببُلْغَـةٍ فَسَائِسٍ مَسْرودٍ نَساجِ بَسُلْغَـةٍ فَسَائِسٍ مَسْرودٍ نَساجِ بَسُودٍ مَسْرودٍ نَساجِ بَسُودٍ مَسْرودٍ نَساجِ اللَّهَائِدِ مَسْرودٍ نَساجِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَادِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْ اللَّهُ

- (٣) التهجُّد: صلاة اللَّيل. وتهجَّد: استيقظ في أثناء اللَّيل للصَّلاة وغيرها. قيل الهجود: النَّوم بالنَّهار، والهجوع: النَّوم باللَّيل. طلاب: الطلب، الجمع: طِلبة. العفو: الصَّفح وترك عقوبة المستحق، والمحو والطمس، والتجاوز عن الذنب. والعفو من المال: ما زاد عن الحاجة والنفعة، قال تعالى في سورة البقرة الآية (٢١٩): ﴿وَيَسْتَلُونَكُ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَنْقُ ﴾. مدلهم: اللهم الظلام: كثف: واشتد سواده فهو مدلهم، وليلة مدلهمة: مظلمة. الستر: ما يستتر به ويتغطى، والحياء. داج: شديد الظلمة.
- (٤) النَّدَامة: التأسُّف على ما فات. الإعوجاج: الميل عن الاستقامة، فهو أعوج، وهي عوجاء، الجمع: عوج، والإسم: العوج. قال تعالى في سورة الزمر الآية (٢٨): ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوجٍ لَعَلَيْهُمْ مَنْقُونَ ﴾.

(٥) ناج: أوالنَّجاة: التَّخلُص مما يكره ويسلم منه وفي الدُّعاء يقول أحمد بن حمزة البوني:

احمد بن حمره البوي. يامن يرى ما في الضَّمير ويسمعُ أنتَ المعلدُ لكلٌ ما يتوفَّعُ يا من يرجى للشَّدائد كلّها يا من يرجى والمفرعُ

\_\_\_\_\_

= يا من خرائن رزقه في قولِ كُنْ امنن فيانَّ الخيرَ عندك أَجمعُ ما لي سوى فقري إليك وسيلةٌ

فبالافتقارِ إليك فقري أدفع أدفع ما لي سوى قرعى لبابك حيلة

فلئسن رددت فسأي بسابٍ أقسرعُ ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه

إنْ كان فضلك عن فقيرك يمنعُ حاشا لجودك أن تقنط عاصياً

الفضل أجزل والمواهب أوسع أرسع النَّبع وآلِه الصَّلاة على النَّبع وآلِه

خيــرِ الانــامُ ومــن بــه يتشفّــعُ

وقال آخر:

يا ربِّ مازال لطفٌ منكَ يشملني

وقد تجدد بي ما أنت تعلَمُهُ فاصرفه عنِّى كما عوَّدتنى كرماً

فمن سواك لهذا العبدِ يرحمُهُ المصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/١٠].

(ح) قافية الحاء

(الوافر) تأهب للمنية (17)

\* قال الحسين عليه السَّلام:

١ عَلَيْكَ بِظِلْفِ نَفْسِكَ عَنْ هَوَاهَا

فَمَا شَيءٌ أَلَالًا مِنَ الصَّلاح ٢- تَاهَّب لِلْمَنْيَةِ حِينَ تَغْدُو

كُلَّاتُكُ لا تَعِيشُ إلى السرَّواح

٣ فَكَ م مِنْ رَائِحٍ فِينَا صَحِيحٍ تَعَدُّهُ نُعَاتُهُ قَبْلَ الصَّبَاحِ نَعَدُهُ نُعَاتُهُ قَبْلَ الصَّبَاح

٤ وبَادِرْ بالإنابَةِ قَبْلُ مَوْتٍ

عَلَى مَا فِيكَ مِنْ عِظَم الجُنَاح

(١) الظَّلف: الأثر، يقال: جاءوا على ظلفه أي: على أثره. هواها: ملها. ظلف نفسه: منعها.

- (٢) المنية: الموت وقدر الله. الرّواح: نقيض الغدو، وهو وقت من زوال الشَّمس إلى اللَّيل، والسَّير في أي وقت كان (معجم ألفاظ القران).
- (٣) رائح: راح رواحاً: سار في العشي. نعته: أذاعت خبر موته، والنعي: إذاعة خبر موت الميت.
- (٤) الإنابة: من نوب: إقامة الغير مقام النفس في التصرف. الجناح: الإثم والحرج، يقال: لا جناح عليك، أي: لا حرج ولا إثم علىك .

### 

\* \* \*

(٥) الرّزانة: الوقار. تجافى: تباعد.
وفي الموت يقول الإمام عليّ بن أبي طالب كرَّم الله وجهه:
لا تأمني الموت في طَرُف ولا نفس
ولو تمتَّعت بالحُجَّاب والحرسِ
واعلم بأنَّ سهامَ الموتِ نافِذَةٌ
في كلل مسدَّرعِ منّا ومترسِ
ما بال دنيك ترضى أن تدنّسهُ
وثوبك الدَّهرَ مغسولٌ من الدَّنسِ
ترجو النّجاة ولم تسلك مسالكها
إنَّ السَّفينة لا تجري على البَبَسسِ
الكه ن وغرائه النوادر: ٣٠/١٠].

قافية الخاء (خ

(۱۳) دع الضلالة والتراخي (الخفيف)

\* قال الإمام الحسين عليه السَّلام:

١- وَإِنْ صَافَيْتَ أَوْ خَالَلْتَ خِلًا

فَفِي الرَّحْمَنِ فَاجْعَلْ مَنْ تُؤَاخِي

٢ وَلاَ تَعْدِلْ بِتَقْدِقِي اللهِ شَيْئَاً

وَدَعْ عَنْكَ الضَّلَالَـةَ والتَّـرَاخِـي

٣ فَكَيْفَ تَنَالُ في الدُّنْيَا سُرُوراً

وَأَيَّامُ الحَيَاةِ إلى انْسِلاخ

(۱) صافیت: اخترت وفضلت، فهو مصطف، الجمع: مصطفون، والآخر مصطفاً، الجمع: مصطفون. خاللت: صادقت. الخلَّ: الصَّديق المختصُّ. ففي الرّحمن: في الله.

في الصَّداقة يقول أبو الفتح البستي:

نصَّحْتُكَ لا تصحبْ سوى كلَّ فاضل

خليـق السَّجـانيـا بـالتَّعفُّـف والظَّـرْفِ

ولا تعتمل غير الكرام فواحل

من َ النَّاس إنْ حصلتَ خيرٌ من الألفِ

(٢) الضَّلالة: سلوك طريق لا يوصل إلَى المطلوب، والضَّال: الحائر.

(٣) انسلاخ: المضي، وانسلخ الشهر من سنته: مضى، وانسلخ اللّيل من النّهار وبالعكس: انسل.

٤- وَإِنَّ سُرُورَها فِيمَا عَهِدْنَا مَشُروبٌ بِالبُّكَاءِ وَبِالصُّرَاخِ مَشُروبٌ بِالبُّكَاءِ وَبِالصُّرَاخِ
 ٥- فَقَدْ عَمِيَ ابنُ آدَمَ لا يَراهَا عَمَى أَفْضَى إلَى صَمَمِ الصَّمَاخِ

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) مشوب: مخلوط، وشاب الشيء غيره: خالطه، فهو شائب والشيء مشوب.

<sup>(</sup>٥) الصّمم: فقدان حاسة السَّمع. الصّماخ: قناة الأذن الخارجية التي تنتهي عند الطَّبلة، وهي مدخل الصَّوت، الجمع: أصمخة. [مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/١٠].

قافية الدال

(الخفيف) لادعوت يزيدا

\* روي عن أبي سعيد المقبري قال: والله رأيت حسيناً، وإنه ليمشي بين رجلين يعتمد على هذا مرة ومرة على هذا، حتى دخل مسجد رسول الله ﷺ، وهو يقول \*:

١- لا ذَعَـرْتُ السَّـوَامَ في غَلَـسِ الصُّبْ
 ١- لا ذَعَــوْت يَــزِيــدَا
 ١- لا ذَعَــوْت يَــزِيــدَا

- (\*) أبو سعيد المقبري: هو كيسان المقبري المدني، أبو سعيد، تابعي ثقة، كثير الحديث، كان من الموالي فلم يعرف نسبه، وكان منزله بالقرب من المقابر فاشتهر بالمقبري، أو لأنه ولي النظر في حفر القبور، توفي سنة ١٠٠هـ الموافق ٧١٨م. (انظر: تهذيب التهذيب: ٨/٣٥، والأعلام: ٥/٢٣٧).
- (۱) ذعرت: خوَّفت وأفزعت. السّوام: المفرد: سائمة: الإبل أو الماشية ترسل للرعي ولا تعلف. الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. مغير: من أغار أي: دفع الخيل وأوقع بالقوم إغارة، والمغوار من الرجال: المقاتل الكثير الغارات على أعدائه.

يزيد: هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي، ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد بالماطرون سنة ٢٥هـ الموافق ٦٤٥م، ونشأ بدمشق، ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ٢٠هـ، وأبى البيعة له عبد الله بن الزُّبير والحسين بن علي رضي الله =

### ٧- يَسُومَ أُعْطِي مَخَافَةَ المَسُوتِ ضَيْمَاً وَالْمَنْايَا يَسُرُصُ لُتَسَى أَنْ أَحْيَدَا

عنهما، فانصرف الأول إلى مكة، والثاني إلى الكوفة. وفي أيام يزيد فُجع المسلمون بالسبط الشهيد الحسين بن علي عليهما السّلام سنة ٦١هـ.

قال الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء: ثــم اليــزيــد أخبــث بــه ولــداً

في أربع بعدها ستون قد قبرا وفي أيامه خلع أهل المدينة طاعته سنة ٦٣هـ، فأرسل إليهم مسلم ابن عقبة المري، وأمره أن يستبيحها ثلاثة أيام وأن يبايع أهلها على أنهم خول وعبيد ليزيد، ففعل بها مسلم الأفاعيل القبيحة، وقتل فيها كثيراً من الصّحابة وأبنائهم وخيار التابعين. ومدة خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهر إلا أياماً. توفي بحوارين (من أرض حمص) سنة ٦٤هـ الموافق ٦٨٣م. كان يزيد نزوعاً إلى اللّهو.

(٢) الضيم: الظّلم أو الإذلال ونحوهما، الجمع: ضيوم. المنايا: المفرد: المنية: الموت. وفي الظُّلم يقول أسامة بن منقذ:

أيُّها الظَّالمُ مهالَّا أنـــتَ بــالحـــاكـــ كلُّ مَا اسْتَعْذَبتَ منْ ـسَ يَلْقَــي دعــوة المظ ـــــــــوم دونَ اللهِ سِــُــــ فخِ فِي اللهُ فم أَيْخُ فَ عَلَيْ بِ من هُ سِلِ يجْمَـعُ الظُّـالـمَ والمظ لمسوم بعدد المسوت جسر أو مــا ينهـاك عــن ظُلمـ \_\_\_ك م\_وت ثـــة قبسر بع ضُ ما في ب هْ وَالِ في بِ لِ لَا خُرِ رُ وقال أيضاً: أَهْلَكْ \_ تَ نَفْسَ ل يا ظلو مُ بما ادَّخَرْتَ من المظالم أَظْنَنْ \_\_\_\_ال لا يفنيي وأنَّ الملك دائيم هيهــــات أنــــتَ ومــــا جمعــ تَ كلاكُما أحلامُ نائم يبقى الخطايا والماآثم

●قال الحسين بن علي عليهما السَّلام:

١- أَخِي قَدْ طَالَ لُبُثُكَ في الفَسَادِ

وَبِنْ السزَّادِ زَادُكَ للمَعَ ادِ

٢ - صَبَا فيك الفُوادُ فلَم تَرَغهُ

وحِدْتَ إلى مُتَابَعَةِ الفُوَادِ

٣ وقَادَتُكَ المَعَاصِي حَيْثُ شَاءَتْ

وَأَلْفَتْ لَهُ الْمُسرَءَا سَلِسَ الْقِيَاد

٤- لَقَدْ نُودِيْتَ للتَّرْحَالِ فاسمَعْ

وَلاَ تَتَصَامَمَ نَ عن المُنَادِي

قَالَ تَعَالَى فَي سُورَةُ الْإِسْرَاءُ الْآيَةُ (٣٦): ﴿إِنَّ السَّمْعُ وَالْبَصْرَ وَالْبَصْرَ وَالْفَوْادُ أَيْضًا: هُو القلب.

(٣) سلس: كان ليناً منقاداً.

(٤) الترحال: ترك المكان. تتصاممن: تبطل سمعك.

<sup>(</sup>۱) لبثك: مكوثك. الفساد: نقيض الصَّلاح والتَّلف والعطب والاضطراب والخلل، والجدب والقحط قال تعالى في سورة الروم الآية (۲۲): ﴿ ظَهَرَالْفُسَادُفِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِ ﴾. المعاد: المرجع والمصير، والحياة الآخرة يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) صبا: مال إلى اللَّهو، وجهلة الفتوة، وصبا إليه صبواً وصبوة: حنَّ وتشوق، قال تعالى في سورة يوسف الآية (٣٣): وَالْمَاتَصَرِفَ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ الفؤاد: العقل، الجمع أفئدة، قالَ تعالى في سورة الإسراء الآية (٣٦): ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ

### ٥- كَفَاكَ مَشِيبُ رَأْسِكَ مِنْ نَذِيرٍ وَغَالَبَ لَوْنُهُ لَوْنَ السَّوادِ

\* \* \*

(٥) المشيب: الشَّيب، بياض الشَّعر أو الشَّعر الأبيض نفسه. وفي الشَّيب يقول الأحوص الأنصاري: والشَّيب يأمر بالعفاف وبالتُّقى والشَّيب يأمر بالعفاف وبالتُّقى وإليه يأوي العقل حين يَوُولُ فإليه يأوي العقل حين يَوُولُ فإل استطعت فخُذ لشيبكَ فُضلة فضلة إنَّ العقول يرى لها تفضيل المحدد هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/١١].

قافية الذال

(١٦) التزحزح عن المهالك (الوافر)

●قال الحسين بن علي رضي الله عنهما:

١ ـ وَدُنْيَاكَ الَّتِي غَرَّتُكَ مِنْهَا

زَخَارِفُهَا تَصِيرُ إلى انْجِذَاذِ

٢ تَـزَحْـزَحْ عَـنْ مَهَـالِكِهَا بَجُهْـدٍ

فَمَا أَصْغَى إلَيْهَا ذُو نَفَاذِ

٣ لَقَدْ مُزِجَتْ حَلاَوَتُهَا بِسُمِّ

فَمَا كَالْحَذْرِ مِنْهَا مِنْ مَالَاذِ

٤ عَجِبْتُ لِمُعْجَبٍ بِنَعِيمٍ دُنْيَا

وَمَغْبُ ونِ بِ أَيَّ امِ لِ لَا الْهَ

<sup>(</sup>۱) الزَّخارف: الزِّينة، قال تعالى في سورة يونس الآية (٢٤): ﴿حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرِفَهَا﴾. انجذاذ: انقطاع.

<sup>(</sup>٢) تزحزح: تنحى وتباعد. النفاذ: جواز الشيء عن الشيء والخلوص منه.

<sup>(</sup>٣) مزجت: خلطت. الملاذ: الحصن والملجأ.

<sup>(</sup>٤) مغبون: غبن: غلب وخدع فهو مغبون، والغبن: الظُّلم، =

# ٥- وَمُسؤْثِرِ المُقَامَ بِأَرْضِ قَفْرٍ عَلْسِهِ خَصِيسٍ ذي رَذَاذِ

<sup>=</sup> والخديعة في البيع والشِّراء. لذاذ: من اللذة، صار شهياً، فهو لذيذ وهي لذيذة.

<sup>(</sup>٥) مؤثر: مفضل. القفر: الخلاء من الأرض. الخصيب: خصبت الأرض: نما نبتها وكثر عشبها. الرذاذ: المطر الضَّعيف، أو السَّاكن الدَّائم القطر كأنه الغبار.

<sup>[</sup>مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/ ١١].

قافية الراء

(۱۷) العار (الرجز)

• أنشد الجاحظ للإمام الحسين بن علي عليهما السَّلام

١ ـ المَوْتُ خَيْرٌ مِنْ ركُوبِ العَارِ

والعَارُ خَيْرٌ مِنْ دُخُولِ النَّارِ

الجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشَّهير بالجاحظ، كبير أئمة الأدب، ورئيس فرقة البحاحظية من المعتزلة، ولد في البصرة سنة ١٦٣هـ الموافق ١٨٨م، فلج في آخر عمره، وكان مشوَّه الخلقة، مات والكتاب كان على صدره، قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه سنة ٥٥هـ الموافق ١٨٩م. له تصانيف كثيرة منها: الحيوان، والبيان والتبيين، والتاج، والمحاسن والأضداد، والتبصر بالتجارة، والحنين إلى الأوطان، والبرصان والحولان والعرجان والعميان، وغيرها. (انظر: ارشاد الأريب: ٢٥٦٥، وفوات الوفيات: ولسان الميزان: ٤/٥٥، والفهرس التمهيدي: ٥٥٠، وتاريخ بغداد: ٢١٢/٢١، وأمالي المرتضى: ١٦٨٨، ونزهة الألبا: بغداد: ١٢٨/٢، وأمالي المرتضى: ٢٥٥، وتذكرة النوادر: بعدا، والأعلام: ٥٤/).

(١) العار: كل ما يلزم منه سبة أو عيب، الجمع: أعيار.

### واللهُ مِــنْ هَـــذَا وَهَـــذَا جَـــارِي

(۱۸) الفخر (الطويل)

\* قال الشُّهيد الحسين بن علي عليهما السَّلام:

١- أنا ابنُ عَلِيّ الحِبْر مِنْ آلِ هاشم

كَفَانِي بِهَذا مفخراً حِينَ أَفْخَرُ

قال أبو الفتح البستي في العار والسُّوء:
وإن أسَاءَ مسيءً فليكنْ لك في
عسروضِ زلَّته صفحٌ وغُفرانُ
وكنْ على الدَّهْرِ معواناً لذي أملِ
يسرجو فداك فإنَّ الحرَّ مِغوانُ
واشدد يديكَ بحبل الدِّين مُعتصماً
فإنَّه السرُّكنُ إن خانتك أركانُ

[مصدر هذا البيت من كتاب الحسين عليه السّلام: ١٨٧].

(١) على: بن أبي طالب كرَّم الله وجهه. الحبر: العالم. آل هاشم: نسبة إلى هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، أحد من انتهت إليهم السيادة في الجاهلية، ومن بنيه النَّبي صلّى الله عليه آله وسلَّم، قال مؤرخوه: اسمه عمرو، وغلب عليه لقب هاشم لأنه أوَّل من هشم الثريد لقومه بمكة في إحدى المجاعات، وهو أوَّل من سنَّ الرِّحلتين لقريش للتجارة، رحلة الشتاء إلى اليمن والحبشة، ورحلة الصيف إلى غزة وبلاد الشام وربما بلغ أنقرة. وهو الذي أخذ الحلف من قيصر لقريش على أن تأتي الشام وتعود منها آمنة، وكان أحد الأجواد الذين ضرب بهم المثل الشام وتعود منها آمنة، وكان أحد الأجواد الذين ضرب بهم المثل الشام وتعود منها آمنة، وكان أحد الأجواد الذين ضرب بهم المثل الشام وتعود منها آمنة، وكان أحد الأجواد الذين ضرب بهم المثل الشام وتعود منها آمنة، وكان أحد الأجواد الذين ضرب بهم المثل الشام وتعود منها آمنة، وكان أحد الأجواد الذين ضرب بهم المثل الم

#### ٢ و جَدِّي رَسُولُ اللهِ أَكْرَمُ مَنْ مَشَى

وَنَحْنُ سِرَاجُ اللهِ في الأرضِ يَنْهَرُ

### ٣ وَفَاطِمَةُ أُمِّي سُلاَلَةُ أُحْمَدٍ

وَعَمِّي يُدْعَى ذَا الجَنَاحَيْن جَعْفَرُ

في الكرم، وللشعراء فيه ما يؤيد هذا، ولد بمكة سنة ١٢٧ ق. هـ الموافق ٥٠٠م وساد صغيراً، وتولى بعد موت أبيه سقاية الحاج ورفادته، ووفد على الشام في تجارة فمرض في طريقه إليها، فتحوَّل إلى غزة في فلسطين فمات فيها سنة ٢٠١ق. هـ الموافق ٤٢٥م، وبه يقال لغزة: «غزة هاشم»، وإليه نسبة الهاشميين على تعدد بطونهم (انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: وطبقات ابن سعد: ١/٣٤، والكامل لابن الأثير: ٢/١، وتاريخ العقوبي: الطبري: ٢/٩١، وثمار القلوب: ٩٨، وتاريخ اليعقوبي: ١/١٠، والنزاع والتخاصم: ١٨، والأعلام: ٨٦، والمحبر لابن حبيب: انظر فهرسته).

- (٢) سراج الله: نور الله.
- (٣) فاطمة: بنت الحبيب المصطفى صلّى الله عليه آله وسلَّم بن عبد الله بن عبد المطلب. الهاشمية القرشية، وأمها خديجة بنت خويلد، من نابهات قريش، وإحدى الفصيحات العاقلات، ولدت سنة ١٨ق. هـ الموافق ٢٠٥م، تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السَّلام في الثامنة عشرة من عمرها، وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب عليهم السَّلام، وعاشت بعد أبيها ستة أشهر، وهي أول من جعل له النعش في الإسلام، عملته لها أسماء بنت عميس، وكانت قد رأته يصنع في بلاد الحبشة، توفيت سنة ١١هـ الموافق ٢٣٢م. (انظر: طبقات ابن سعد: ١١٨، والإصابة في كتاب النساء الترجمة رقم ١٨٠، =

وصفة الصفوة: ٣/٣، والدر المنثور: ٣٥٩، وحلية الأولياء: ٣/٣٩، والسمط الثمين: ١٤٩، وأعلام النساء: ٣/١٩٩، وتاريخ الخميس: ١/٢٧٠، والأعلام: ٥/١٣٢، وإمتاع الأسماع: ١/٧٤٠).

جعفر: بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب بن هاشم، صحابي هاشمي، من شجعانهم يقال له جعفر الطيار، وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السَّلام، وكان أسنّ من علي بعشر سنين، وهو من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم دار الأرقم ويدعو فيها، وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية فلم يزل هنالك حتى هاجرالنبي صلى الله عليه وآله وسلَّم إلى المدينة، فقدم عليه عفر، وهو بخيبر سنة ٧هم، وحضر وقعة مؤتة بالبلقاء (من جعفر، وهو بخيبر سنة ٧هم، وحضر وقعة مؤتة بالبلقاء (من أرض الشام)، فنزل عن فرسه وقاتل، ثم حمل الرَّاية وتقدم صفوف المسلمين فقطعت يمناه، فحمل الرَّاية باليسرى، فقطعت أيضاً، فاحتضن الرَّاية إلى صدره وصبر، حتى وقع شهيداً وفي أيضاً، فاحتضن الرَّاية إلى صدره وصبر، حتى وقع شهيداً وفي جسمه نحو تسعين طعنة ورمية، استشهد سنة ٨هم الموافق جسان:

#### فـــلا يبعـــــدنّ الله قتلـــى تتـــابعـــوا

بمؤتة، منهم ذو الجناحين جعفر انظر: الإصابة: ١/٢٣٧، وصفة الصفوة: ١/٥٠٢، ومقاتل الطالبيين: ٣، وحلية الأولياء: ١/٤١، وطبقات ابن سعد: ٤/٢٢، والأعلام بفضائل الشام: ١١٥، والأعلام للزركلي: ٢/٥٢١).

٤- وَفينَا كِتَابُ اللهِ يَنْوِلُ صَادِقَاً
 وفينَا الهُدَى والوَحْيُ والخَيْرُ يُذْكَرُ
 ٥- وَنَحْنُ وُلاةُ النَّاسِ نَسْقَى وُلاتَنا
 بِكَأْسِ رَسُول اللهِ مَا لَيْسَ يُنْكَرُ
 ٢- وَشِيَعُتُنَا فَي النَّاسِ أَكْرَم شِيعَةٍ
 وَمُبْغِضُنَا يَوْمَ القِيَامَةِ يَخْسَرُ
 وَمُبْغِضُنَا يَوْمَ القِيَامَةِ يَخْسَرُ

(١٩) أين الأعظمون والسابقون (الوافر)

• قال الإمام الحسين بن علي عليهما السَّلام:

<sup>(</sup>٤) كتاب الله: القرآن الكريم. الهدى: الرَّشاد والدَّلالة. الوحي: ما يلقية الله تعالى على قلب نبيٍّ من الأنبياء بواسطة ملك أو بغير واسطة والوحي أيضاً هو: جبريل عليه السلام (معجم لغة الفقهاء: ٥٠٠). الخير: ضد الشَّرِّ.

<sup>(</sup>٥) ولاة: القائمون بالأمر. ينكر: يجهل.

<sup>(</sup>٦) شيعتنا: أهلنا وأنصارنا وأتباعنا.

<sup>[</sup>مصدر هذه الأبيات من كتاب: النفحات النبوية في الفضائل العاشورية ٨٢. ومطالب السؤول ٧٢، وأئمتنا ١/٢٢٤].

<sup>(</sup>١) الظِّلّ : الفيء الحاصل من حاجز بينك وبين الشمس، والظل يكون غدوة، والفيء يكون بعد الزوال، الجمع : ظلال.

### ٢- تَفَكَّرْ أَيْنَ أَصْحَابُ السَّرَايَا

وَأَرْبَابُ الصَّوافِينِ والعِشَارِ

٣ وَأَيْنَ الْأَعْظَمُ ونَ يَداً وَبَاساً

وَأَيْنَ السَّابِقُونَ لِلَّهِ الفَخَارِ

٤ وَأَيْنَ القَرْنُ بَعْدَ القَرْنِ مِنْهُمْ

مِنَ الخُلَفَاءِ والشُّمِّ الكِبَارِ

٥ كَأَنْ لِم يُخْلَقُوا أَوْ لَمْ يَكُونُوا

وَهَــلْ أَحَــدٌ يُصَـانُ مِـنَ البَــوار

(٢) السّرايا: المفرد: السّريّة: قطعة من الجيش. أرباب: المفرد: الرّب: أي: المالك والمصلح، والمدبّر، والمنعم، والمربّي، والقيم. الصّوافن: الصّافن من الخيل: القائم على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة.

(٣) الفخار: من الفخر، وفخر الرجل: تمدح بالخصال وتباهى بماله وما لقومه من محاسن ومكارم ومناقب.

وفي الفخر يقول أبو الطيب المتنبى:

فخسر الفتى بالنَّفس والأفعال

مـــن قبلـــه بـــالعــــمِّ والأخـــوالا

ويقول ابن جيوش:

والفخــر فيمــن عــدُّد الحسنــاتِ لا

مـن عـدُّد الأعمـام والأخـوال

(٤) القرن: مائة عام. الشُّمُّ: العالي والمرتفع والمتكبر.

(٥) **البوار**: الهلاك والكساد.

- مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون النوادر: ٣/ ١١].

(\*) على بن عيسى: بن أبي الإربلي، منشىء مترسًل، من الشُعراء، كتب لمتولي إربل، ثم قدم ببغداد ديوان الإنشاء، له كتب عديدة منها: المقامات الأربع، ورسالة الطيف، وكشف الغمَّة بمعرفة الأئمة، وحياة الإمامين زين العابدين ومحمد الباقر، كان أبوه والياً بأربل، توفي سنة ٢٩٢هـ الموافق ٣١٩٢م. (انظر فوات الوفيات: ٢/٢٦، ومجلة الكتاب: ٣١٩/١٠، والأعلام: ١٩٧٤).

ابن الخشاب: هو محمد بن عبد الرحمن بن الحسين التغلبي، أبو الفتح، ابن الخشاب، كاتب مترسل حسن العبارة، قدم بغداد مراراً، ويظهر من أبيات قيلت فيه أن أباه كان نجاراً، توفي سنة ٥٤٠هـ الموافق ١١٤٥م. (انظر: الوافي بالوفيات: ١/٩٥١، وشذرات الذهب: ٤/٩٧، والذيل على طبقات الحنابلة: 1/٢١٢، والأعلام: ٧/٣٢).

(١) يزيد: سبقت ترجمته.

(٢) مار أهله: جلب إليهم الميرة، وهي الطعام من الحَبِّ والقوت فهو =

٣- لَـوْ أَنْصَـفَ النَّفْ سَ الخَـوُو
 ن لَقَصَـرتْ مِـنْ سَيْـرِه
 ٤- وَلَكَـانَ ذَلِـكَ مِنْـهُ أَدْ
 نَــى شَـرهِ مِـنْ خَيْـره

\* \* \*

= مائر، الجمع: مُيّار. وامتار لأهله: تطلب لهم الميرة، اتاهم بالميرة.

<sup>(</sup>٣) الخؤون: خانه خوناً وخيانة ومخانة: لم ينصحه حين ائتمنه. وخانه العهد: لم يدع عهده، فهو خائن وهي خائنة. الجمع: خوَّان، وخونة، وهو خوّان، وهو وهي خؤون.

<sup>(</sup>٤) أدنى: أقرب، وأقل، وأذل.

<sup>[</sup>مصدر هذه الأبيات من: أعيان الشيعة: ١/ ٦٢١ وكشف الغمة ٢/ ٣٥].

قافية الزاي

(۲۰) الاعتزاز بالمال (الوافر)

\* قال الحسين بن علي عليهما السَّلام:

١- أَيَعْتَــزُ الفَتَــى بِــالمَــالِ زَهْــوَاً

وَمَا فِيهَا يَنُوتُ عن اعْتِزاذِ

٢ و يَطْلُبُ دَوْلَةَ اللَّهُ نَيَا جُنُونَاً

ودَوْلَتُهَا مُخَالِفَة المَخَازِي

٣ وَنَحْنُ وَكُلُّ مَنْ فِيهَا كَسَفَرٍ

دَنَا مِنَّا الرَّحِيلُ عَلَى الوَفَاذِ

(١) الزّهو: الكبر والفخر والتّيه.

وفي المال يقول الكريزي:

لعمرك إنَّ المال قد يجعل الفتى

نسيباً وإنَّ الفقرَ بالمرءِ قد يرري

ولا رفع النَّفس الـدَّنيئـة كـالغنِـى

ولا وضع النَّفس الكريمة كالفقر

(٢) المخازي: من الخزي: أي: الذُّكُّ والهوان والفضيحة.

(٣) الوفاز: المفرد: الوفز: أي: العجلة، يقال: نحن على أوفاز، أي: على عجلة أو على سفر. وتوفز للشر: تهيأ له. واستوفز: نهض على ركبتيه وتهيأ للوثوب أو المضي فهو مستوفز، واستوفز = ٤- جَهِلْنَاهَا كَان لَا لَهُ نَخْتَبِرْهَا عَلَى طُلولِ التَّهَاني والتَّعَاذِي عَلَى طُلولِ التَّهَاني والتَّعَاذِي ٥- وَلَهُ نَعْلَمْ بِأَنْ لاَ لَبُثُ فِيهَا
 ٥- وَلَا تَعْريعَ غَيْرَ الاجْتِيَاز

في قعدته: انتصب فيها غير مطمئن.

<sup>(</sup>٤) نختبرها: نعرفها ونجربها ونمتحنها. التعازي: من العزاء، يقال: أحسن الله عزاءك أي: رزقك الصبر الحسن.

<sup>(</sup>٥) تعريج: اعوجاج وانعطاف.

<sup>[</sup>مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/ ١١\_١١].

قافية السين (س)

(۲۲) **الأوزار** (الوافر)

• قال أبو عبد الله الإمام الحسين عليه السَّلام:

١- أَفْسِي السَّبْخَاتِ يَا مَغْبُونُ تَبْنَى

وَمَا أَبْقَى السِّبَاخُ على الأسَاس

٢ ذُنُوبُكَ جَمَّةٌ تَنْرَى عِظَامَاً

وَدَمْعُكَ جَامِدٌ والقَلْبُ قَاسِي

٣ وأيَّامًا عَصَيْتَ الله فِيهَا

وَقَدْ حُفِظَتْ عَلَيْكَ وَأَنْتَ نَاسِي

٤ فكنف تُطِيقُ يَوْمَ الدِّين حَمْلًا

لأؤزَارِ الكَبَــائِــرِ كَــالــرَّواسِــي

<sup>(</sup>۱) السَّبخات: المفرد: السَّبخة: أرض ذات نزُّ وملح لا تكاد تنبت. وجمعها أيضاً سباخ.

<sup>(</sup>٢) جمة: كثيرة. تترى: متتابعة.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى الآية رقم (٨٢) من سورة الأبياء والتي نصها: ويَعْمَلُونَ عَمَلُا دُونَ ذَالِكُ وَكُنّا لَهُمْ حَنفِظِينَ

<sup>(</sup>٤) يوم الدين: يوم القيامة. الأوزار: المفرد: الوزر: الإثم والذَّنْب. وفي الذنوب يقول الشيخ الحريفيش:

### ٥ ـ هُــوَ الْيَـوْمَ الَّــذِي لَا وُدَّ فِيــهِ وَلَا نَسَــبٌ وَلَا أَحَــدٌ مُــوَاسِــي

\* \* \*

ونسرجع للنفرس إذا بسرئنا ونسرجع للنفرس إذا بسرئنا إذا ما الضُّرُ مسَّكَ أنت باك إذا ما الضُّرُ مسَّكَ أنت باك وأخبث ما يكون إذا قوينا فكم من تُسربة نجَّاك منها فكم من تُسربة نجَّاك منها وكسم كشف البلاء إذا بُلينا أما تخشى بأن تأتي المنايا وأنت على الخطايا قد دُهيتا وأنت على الخطايا قد دُهيتا المؤمنون:

(٥) الودُّ: الحبُّ. والبيت إشارة إلى الآية رقم (١٠١) من سورة المؤمنون:

الكون وغرائبه النوادر: ٣/١٢].

[مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب

قافية الشين (ش)

(۲۳) **الشّهوات** (الوافر)

\* قال الإمام أبو عبد الله عليه السَّلام:

١ عَظيمٌ هَوْلُهُ وَالنَّاسُ فِيهِ

حَيَارَى مِثْلَ مَبْثُوثِ الفَراشِ

٢ بِهِ تَتَغَيَّرُ الألْوانُ خَروْفَاً

وَتَصْطَلُ الفَرائِصُ بِارْتِعَاشِ

٣ هُنَالِكَ كُلُّ مَا قَلَّمْتَ يَبْدُو

فَعَيْبُكَ ظَاهِرٌ والسِّرُ فَاشِ

<sup>(</sup>۱) الهول: الأمر الشَّنيع والفظيع. حيارى: حار بصره: غشي ولم يستطع متابعة النَّظر، فهو حائر وحران، وهي حائرة وحيرى، الجمع: حيارى. مبثوث: انبث: تفرق وانتشر، فهو منبثُّ. قال تعالى في سورة الواقعة الآية (٦): ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) تصطك: تضطرب. الفرائص: المفرد: الفريصة: العضلة الصَّدرية، يقال: ارتعدت فرائصه: فزع. ارتعاش: الارتعاد والارتجاف، وارتعش: ارتعد.

<sup>(</sup>٣) فاشي: أذيع ونشر.

٤- تَفَقَّدْ نَقْصَ نَفْسِكَ كُلَّ يَوْمٍ
 فَقَدْ أَوْدَى بِهَا طَلَبُ المَعَاشِ
 ٥- أَلاَ لِم تَبْتَعِ الشَّهَواتِ طَوْرَاً
 وَطَوْراً تَكْتَسِي لِينَ الرَّيَاشِ؟

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) أُودِي: هلك.

<sup>(</sup>٥) الطَّور: المرَّة والتَّارة، يقال: اتيته طوراً بعد طور، أي: تارة بعد تارة، الجمع: أطوار.

<sup>[</sup>مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/ ١٢].

قافية الصاد (ص)

(۲٤) تطهير الثفوس (الوافر)

قال الإمام الحسين بن علي عليهما السَّلام:

١- عَلَيْكَ مِنَ الأَمُورِ بِمَا يُؤَدِّي

إلى سنَنِ السَّلَامَةِ والخَلَاصِ

٢\_ وَمَا تَرْجُو النَّجَاةَ بِهِ وَشِيكًا ً

وَفَوْزَاً يَوْمَ يُؤْخَذُ بِالنَّواصِي

٣\_ فَلَيْ سَ تَنَال عَفْ و الله إلَّا

بِتَطْهِيرِ النُّفُوسِ مِنَ المَعَاصِي

(١) السُّنن: الطُّرق، المفرد: الطَّريقة.

<sup>(</sup>٢) الوشيك: السريع القريب، يقال: خرج وشيكاً، أي: سريعاً. النَّواصي: المفرد: النَّاصية، مقدَّم الرَّأس.

<sup>(</sup>٣) النفوس: الذات.

# ٤- وَبِرَ المُسؤْمِنِيسَ بِكُسلِّ رِفْتِ وَالأَقساصِي وَالأَقساصِي وَالْأَقساصِي وَالْأَقساصِي وَالْأَقساصِي وَإِنْ تَشْدُدْ يَسِداً بِالخَيْسِ تُفْلِيخ ٥- وَإِنْ تَشْدُدْ يَسِداً بِالخَيْسِ تُفْلِيخ وَإِنْ تَعْدِلْ فَمَا لَكَ مِنْ مَنَاص

(٤) بر المؤمنين: التَّوشُع في الإحسان إليهما عن حبٍّ. وفي الإحسان يقول أبو الفتح البستي: زيادة المرء في دنياه نقصانُ

وربحُهُ غيرَ محضِ الخير خُسرانُ أحسن إلى النَّاسِ تستعبد قلوبَهم

َ فطالما استعبد الإنسانَ إحسانُ من جاء بالمال مالَ النَّاسُ قاطبةً

إليه والمال للإنسان فتَانُ المانُ ومقدرةٌ الحانَ إمكانٌ ومقدرةٌ

فلن يدومَ على الإنسَانِ إمكانُ حيَّاك من لم تكن ترجو تحيَّه

لــولا الـــدَّراهــمُ مــا حيَّــاك إِنْسَــانُ الرِّفق: لين الجانب، واللطف وخلاف العنف. الدَّاني: القريب. القاصى: البعيد.

(٥) مناص: بد.

[مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/ ١٢].

قافية الضاد (ض)

(١٥) الغافلون (١٥)

\* قال الإمام أبو عبد الله عليه السَّلام:

١ و أَصْلُ الحَدِرْمِ أَنْ تُضْحِدِي

وَرَبُّكَ عَنْكَ فِي الحَالَاتِ راضِ

٢\_ وَأَن تَعْتَاضَ بِالتَّخْلِيطِ رُشْداً

فَإِنَّ الرُّشْدَ مِنْ خَيْرِ اعْتِيَاضِ

٣ وَدَعْ عَنْكَ الَّذِي يُغْوي وَيُودِي

وَيُــورثُ طُــولَ حُــزْنٍ وَارْتِمَـاضِ

(١) الحزم: ضَبْطُ الرَّجل أمره وأخذه بالثقة.

<sup>(</sup>٢) تعتاض: تأخذ البدل والخلف. الرُّشد: نقيض الغيِّ والضَّلال، والاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، وكمال العقل، وسداد الفعل، وحسن التصرف.

<sup>(</sup>٣) يغوي: يضل ويقود للهوى. يردي: يهلك، والرَّدى: الهلاك. الارتماض: شدَّة الحر، وشدَّة وقع الشمس على الرمل والحجارة. والفساد، وارتمض فلان من الأمر: اشتد عليه فأقلقه.

٤- وَخُدْ باللَّيْلِ حَظَّ النَّفْسِ واطْرُدْ
 عَسنِ العَيْنَيْسنِ مَحْبُوبَ الغِمساضِ
 ٥- فَسإِنَّ الغَسافِلِيسنَ ذَوِي التَّوانسي
 نَظَائرُ لِلْبَهَائِمِ فَسي الغِيَاضِ

\* \* \*

(٤) الغماض: النوم.

<sup>(</sup>٥) التواني: التقصير والفتور. نظائر: المثل والمساوي. البهائم: المفرد: البهيمة: كل ذات أربع قوائم من دواب البرِّ والبحر، ما عدا السِّباع. وكل حي لا يميز. الغياض: المفرد: الغيضة: الشَّج الكثيف الملتفّ.

<sup>[</sup>مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/ ١٣].

قافية الطاء (ط)

(۲٦) المعازف والملاهي (الوافر)

\* قال سيدي الحسين بن على عليهما السَّلام:

١ - كَفَ مِ إِ الْمَ رْءِ عَ ارَاً أَنْ تَ رَاهُ

مِنَ الشَّأْنِ الرَّفيعِ إلَى انْحِطَاطِ

٢ عَلَى المَذْمُوم مِنْ فِعْلٍ حَرِيصًا ً

عَلَى الخَيْرَات مُنْقَطِعَ النَّشَاطِ

٣\_ يُشِير بِكَفِّهِ أَمْرًا وَنَهْيَا

إلَى الخُدَّام مِنْ صَدْرِ البِسَاطِ

<sup>(</sup>۱) العار: كل ما يلزم منه سُبَّة أو عيب، الجمع أعيار. الشّأن: الحال والأمر، والمنزلة والقدر. الرفيع: الشريف، والرفعة: ارتفاع القدر والمنزلة. الانحطاط: نقصان المنزلة.

<sup>(</sup>٢) المذموم: مصدر: ذمم: والذَّمُّ: نقيض المدح والعيب. الحريص: حرص على الشيء: اشتدت رغبته فيه وعظم تملُّكه

 <sup>(</sup>٣) الخُدَّام: خدم: قام بحجته وامتهن العمل له فهو خادم، الجمع: خدم، وخدام، وهي: خادمة وخادم، وهو: خدام.

٤- يَـرَى أَنَّ المَعَـازف والمَـلاهـي مُسببَـة الجَـوازِ عَلَـى الصِّراطِ مُسببَـة الجَـوازِ عَلَـى الصِّراطِ ٥- لَقَـدْ خَـابَ الشَّقِـيُّ وَضَـلَّ عَجْـزاً
 ٥- لَقَـدْ خَـابَ الشَّقِـيُّ وَضَـلَّ عَجْـزاً
 وَزَالَ القَلْـبُ مِنْـهُ عَـنِ النَّيَـاطِ

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) المعازف: مكان الضرب على الآلات الموسيقية. الملاهي: المفرد: الملهى: مكان اللهو. الجواز: سلوك الطريق. الصّراط: الطريق.

<sup>(</sup>٥) خاب: فشل. النِّياط: ما علق بالقلب إلى الرئتين، والفؤاد، الجمع: أنوطة، ونوطٌ.

<sup>[</sup>مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/ ١٣].

قافية الظاء (ظ)

(۲۷) الفرار من الشواط (الوافر)

\* قال الإمام الحسين عليه السَّلام:

١\_ إذا الإنسانُ خَانَ النَّفْسَ مِنْهُ

فَمَا يَرْجُوهُ رَاجِ لِلْحِفَاظِ

٢ وَلاَ وَرَعٌ لَـــدَيْـــهِ وَلاَ وَفَــاءٌ

وَلاَ الإصْغَاءُ نَحْوَ الاتَّعَاظِ

٣\_ وَمَا زُهْدُ الفتَى بِحَلْقِ رَأْس

وَلاَ بِلِبِاسَ أَثْدُوابٍ غَالَظِ

٤ وَلَكِنْ بِالهُدَى قَوْلًا وَفِعْلًا

وَإِدْمَانِ التَّجَشِّعِ فِي اللَّحَاظِ

(١) خان النَّفس: لم ينصح ذاته.

<sup>(</sup>٢) الورع: التقوى، واجتناب المعاصي والشُّبهات. الاتعاظ: من الدخلة

<sup>(</sup>٣) أي ليس زهد الرجل ان يلبس الثياب الخشنة.

<sup>(</sup>٤) التَّجشّع: اشتداد الحرص على الكل وغيره. اللِّحاظ: مؤخّر العين مما يلى الصّدغ، الجمع: لحُظٌ.

### ٥- وَإِغْمَالُ الَّاذِي يُنْجِى وَيُنْمِى بِوسُوسِعِ وَالفِرَارُ مِنَ الشُّواظِ

\* \* \*

(٥) الشَّواظ: اللَّهب لا دخان فيه. قال الله تعالى في سورة الرَّحمن الاَية (٣٥):

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُ الشُّواظُّ مِينَ نَارٍ ﴾.

والشُّواظُ أَيْضاً: حرّ الشَّمسَ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشُّواظ: اللَّهب الذي لا دخان له.

[مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/ ١٣].

قافية العين (ع)

(۲۸) لم أك راضيا (الطويل)

\* قال أبو مخنف: كان مولانا الحسين بن علي صلوات الله عليهما، يظهر الكراهية لما كان من أمر أخيه الحسن عليه السلام مع معاوية، ويقول: لوحس أنفي بموسى لكان أحب إليَّ مما فعله أخي، وقال عليه السَّلام:

(\*) الحسن: بن علي عليهما السَّلام وردت ترجمته في الكتاب. معاوية: بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي. مؤسس الدولة الأموية في الشام وأحد دهاة العرب، كان فصيحاً، ولد بمكة سنة ٢٠ق.هـ. وأسلم يوم فتحها سنة ٨هـ وتعلّم الكتابة والحساب، فجعله رسول الله وقي كتَّابه، ولما ولي أبو بكر ولاه قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان فكان على مقدمة الجيش في فتح مدينة صيدا، وعرقة، وجبيل، وبيروت. ولما ولي عمر جعله والياً على الأردن. وولاه فيما بعد دمشق. ولما جاء عثمان، جمع له الدّيار الشامية كلها وجعل ولاة أمصارها تابعين له، وقتل عثمان، فتولى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فوجّه لفوره بعزل معاوية، وعلم معاوية بالأمر قبل وصول البريد، فنادى بثأر عثمان واتّهم علياً بدمه، ونشبت الحروب الطاحنة. وانتهى الأمر بإمامة معاوية في الشام وإمامة علي عليه السلام في العراق، وبعد استشهاد الإمام على عليه السلام بويع ابنه الحسن عليه السلام، و

## ١- فَمَا سَاءَنِي شَيءٌ كَمَا سَاءَني أَخِي وَلَـمْ أَرْضَ لله الَّـذي كَـانَ صَـانِعَـا ٢- وَلَكِـنْ إِذَا مَـا الله أَمْضَـى قَضَـاءَهُ فَـلا بُـدٌ يَـوْمَـاً أَنْ تَـرَى الأَمْـرَ وَاقِعَـا

فسلَّم الخلافة إلى معاوية سنة ٤١هـ. ودامت لمعاوية الخلافة إلى أن بلغ سن الشيخوخة، فعهد بها إلى ابنه يزيد. توفي معاوية سنة ٢٨هـ الموافق ٢٨٠م. قال الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء:
 (٥٨٨):

وكان أول ذي ملك معاوية

في النصف من عام ستين الحمامُ عَرَا وهو الذي اتخذ الخصيان من خدم

كذا البريد ولم يسبقه من امرا واستخلف الناس لما أن يبايعهم

والعهد قبل وفاة لابنه ابتكرا (انظر: الكامل لابن الأثير: ٤/٢، وتاريخ الطبري: ٦/١٨، ومنهاج السنة: ٢/٢٠١، ٢٢٦، وتاريخ اليعقوبي: ٢/٢٩، وتاريخ الخميس: ٢/٢٩١ و٢٩٦، والبدء والتاريخ: ٦/٥، وخلاصة تهذيب الكمال: ٢٣٦، والإسلام والحضارة العربية: ٢/٢٦١-١٢١، والله المسبوك: ٢٤، والأعلام:

- (١) ساءني: ساء سوءاً: قبح، يقال: ساء عمله.
  - (٢) أمضى قضاءه: نفذ.

٣ وَلَوْ أَنَّنِي شُووِرتُ فِيه لَمَا رأَوْا
 ٤ وَلَمْ أَكُ أَرْضَى بِالَّذِي قَدْ رَضَوْا بِهِ
 ٥ وَلَوْ جَمعت كل إليَّ المَجَامِعَا
 ٥ ولو حُرَّ أَنْفِي قَبْلَ ذَلِكَ حَرَّةً
 بمُوسَى لَمَا أَلْقَيْتُ لِلصَّلْحِ تَابِعَا
 الوداع (٢٩)

قال الإمام الحسين بن علي عليهما السلام:

1- لِكُلِّ تَفَرُّقِ السِدُّنْيَا اجْتِمَاعِ
فَمَا بَعْدَ المَنْونِ مِنَ اجْتِمَاعِ
فَمَا بَعْدَ المَنْونِ مِنَ اجْتِمَاعِ
٢- فِرَاقٌ فَاصِلٌ وَنَوى شَطُونٌ
وَشُغْدَ لِلْ يَلبَّدِثُ لِللَّاسِدُ لِلْ يَلبَّدِثُ لِلسَودَاعِ

(٣) شوورت: استُشرت. الشاسع: الواسع.

(٤) أي: لم أكن أرضى بما رضوا به. حزَّ أنفي: قطع انفي. الموسى: آلة يُحلق بها الشَّعر.

[مصدر هذه الأبيات من كتاب: كشف الغمة: ٢/ ٣٤].

(۱) المنون: الدَّهر. وريب المنون: حوادث الَّدهر وأوجاعه، والموت.

(٢) شطون: المفرد: الشطن: الحبل، أو الطويل الشديد الفتل من الحبال. قال عنترة بن شداد:

يَـدْعُـونَ عنتـرة والـرِّمـاح كـأنهـا أشطـانُ بئــر فــي لبـانِ الأدهــم ٣- وَكُـلُ أُخُـوَةٍ لاَبُـدَ يَـوْمَـا وَإِنْ طَـالَ الـوِصَـالُ إلَـى انْقِطَـاعِ
 ٤- وَإِنَّ مَتَـاعَ ذِي السَّدُنْيَـا قَليــلٌ مِـنَ المَتَـاعِ فَمَـا يُجْـدِي القَلِيــلُ مِـنَ المَتَـاعِ
 ٥- وَصَـارَ قَلِيلُهَـا حَـرِجَـا عَسِيـراً
 تَشبَّــثَ بَيْــنَ أَنْيَــابِ السِّبَــاع

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) الوصال: المفرد: الوصل: ضد الهجران.

<sup>(</sup>٤) المتاع: كلُّ ما يُنتفع به، ويُرْغَبُ في اقتنائه، وما يُنتفع به انتفاعاً قليلاً غير باق، بل ينقضي عن قريب.

<sup>(</sup>٥) الحرج: الضيّق الذي لم ينشرح لخير. السّباع: المفرد: السّبع: كل ما له ناب ويغزو على الناس والدَّواب فيفترسها، كالذئب والنمر والفهد وغيرها.

<sup>[</sup>مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/ ١٣\_١٤].

(۳۰) عزة النفس وعلو القدر (الوافر)

\* قال الإمام الحسين بن علي عليهما السَّلام:

١- وَلَـمْ يَطْلُبْ عُلُو القَـدْرِ فِيهَا
 وَعِـرْ النَّفْسِ إلَّا كُـلُ طَـاغ

٢- وَإِنْ نَالَ النُّفُوسَ مِنَ المَعَالِي
 فَلَيْسِسَ لِنَيْلِهَا طِيسِبُ المَسَاغِ

٣- إذًا بَلَسِغَ المُسرَادَ عُسلًا وَعِسزًا

تَـوَلَّـى وَاضْمَحَـلَّ مَـعَ البَـلاَغِ

٤ - كَفَصْرٍ قَدْ تَهَدَّمَ حَافَتَاهُ

إِذَا صَارَ البِنَاءُ إِلَى الفَراغ

(۱) علَو القدر: الارتفاع والعَّمة والتجبّر. الطَّاغ: الطاغية: الجبَّار، والمتكبّر، والقيّم الظالم، الجمع: طغاة، وطاغوت.

(٢) المساغ: مصدر: سوغ: هنأ وسهل مدخله في الحلق، السَائغ: السَائغ: عذب السهل المدخل من الطعام أو الشراب، وشراب سائغ: عذب يسوغ شربه.

(٣) المراد: الشيء الذي يراد. اضمحلّ: ضعف، انحلَّ شيئاً فشيئاً حتى تلاشى وانقشع. البلاغ: التبليغ.

(٤) حافتاه: جانباه.

### ٥- أَقُـولُ وَقَـدْ رَأَيْتُ مُلُـوكَ عَصْرِي ألاً لا يَبْغِيَ لَنَ المُلْكِ بَسِاغ

\* \* \*

(٥) يبغين: مصدر: بغي: تجاوز حده وظلم، وبغي فلان على فلان: اعتدى وظلم فهو باغ. وفي العزِّ يقول أبو الطيِّب المتنبي:

عَشْ عَزِيزاً أو مُتُ وأنتَ كريمُ

بيسن طعسن القنسا وخفسق البنسود فاطلب العزَّ في لظيَّ وذر الـذُّ

لُّ ولو كان في جنانِ الخلودِ وقال ابن الأثير:

فالعزُّ في صَهَواتِ الخيل مركبه

والمجـــدُ ينتجـــه الإســـرار والسَّهـــرُ [مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/ ١٤]. قافية الفاء (ف)

(۳۱) آثار العفاف (الوافر)

\* قال سيدي الإمام الحسين عليه السّلام:

١- أَأَقْصُدُ بِالمَلاَمَةِ قَصْدَ غَيْري

وَأَمْ رِي كُلُّهُ بَادِي الخِلَافِ

٢\_ إذا عَاشَ امْرُقٌ خَمْسِينَ عَامَاً

وَلَـمْ يُسرَ فِيهِ آثَسارُ العَفَسافِ

٣ فَالَا يُوجَى لَهُ أَبَاداً رَشَادٌ

فَقَـــــدْ أَرْدَى بِنِيَّتِـــــهِ التَّجَــــافِـــــي

٤ وَلِهُ لاَ أَبْدُلُ الإنْصَافَ مِنِّي

وَأَبْلُخُ طَاقَتِي فِي الإنْتِصَافِ

(١) الملامة: اللَّوم، والمليم: الذي أتى بما يلام عليه.

(٢) العفاف: الامتناع عما لا يحل بدافع الطّهر، وصون النَّفس عما لا يليق بمكارم الأخلاق.

(٣) **الرَّشاد**: نقيض الغّي والضَّلال، والاستقامة على طريق الحقّ مع تصلُب فيه. أردى: أهلك. التجافي: التباعد.

(٤) الإنصاف: العدل.

وفي الإنصاف يقول أبو العتاهية:

### ٥- لِيَ الوَيْلاَتُ إِنْ نَفَعَتْ عِظَاتِي السَوَيْلاَتُ إِنَّ القَوافِي وَلَيْسسَ لِي إِلَّا القَوافِي

\* \* \*

لا تمشِ في النّاسِ إلاَّ رحمةً لَهُمْ ولا تعامِلْهُ مَ إلاَّ بانصافِ ولا تعامِلْهُ مَ إلاَّ بانصافِ واقطع قوى كلِّ حقد أنت مضمره إنْ ذَلَّ ذو ذلَّ أو إن هفا هافِ وارغب بنفسِكَ عمَّا لا صلاح لَهُ والطافِ وأوسعِ النّاسَ من برِّ والطافِ وإن يكن أحد أولاكَ صالحة وإن يكن أحد أولاكَ صالحة ولا تكشَّف مسيئاً عن إساءته ولا تكشَّف مسيئاً عن إساءته وصلْ حبالَ أخيك القاطعِ الجافي وصلْ حبالَ أخيك القاطعِ الجافي وتستقبلُ بعرض وافرو وافِ وتستقبلُ بعرض وافرو وافِ والمعلر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغوائبه النوادر: ٣١٤].

قافية القاف (ق)

(۳۲) كيف يأكل التراب جودك (المنسرح)

\* وفد أُعرابي إلى المدينة، فسأل عن أكرم النّاس بها، فَدُلَّ على الحسين عليه السَّلام.

فدخل عليه فوجده مُصلِّياً، فوقف الأعرابيُّ بإزائه وقال:

لم يخب اليوم من رجاك ومَنْ

حرَّك من دون بابك الحلقَةُ وأنت معتمدٌ

أبوك قد كان قاتل الفَسَقَهُ

لـولا الـذي كـان مـن أوائلكـم

كانت علينا الجحيم مُنطبقة

فسلم الإمام الحسين عليه السَّلام وقال:

ـ يا قنبر \* . . هل بقي من مال الحجاز شيءٌ؟

قال قنبر: نعم . . أربعة آلاف دينار .

فقال الحسين عليه السَّلام:

ـ هاتها فقد جاء من هو أُحقُّ بها منًّا.

ثمَّ نزع برده، ولفَّ الدَّنانير فيها، وأُخرج يده من شقِّ الباب حياءاً من الأعرابيّ وقال:

<sup>(\*)</sup> قنبر: مولى الإمام على بن أبي طالب عليه السلام.

١- خدنها فإنسي إليك مُعْتَدِرُ
 واعلم بأنّي عَلَيْكَ ذو شَفَقَهُ
 ٢- لَو كَانَ في سَيْرِنا الغداة عَصَا
 أَمْسَتْ سَمَانَا علينا مُنْدفقهُ
 ٣- لكن ريْب الزّمانِ ذو غير
 والكف مُنْدى قليلة النّفقَاة

فأُخذها الأعرابيُّ وبكي.

فقال له الحسين عليه السَّلام:

\_ لعلُّك استقلَلْتَ ما أعطيناك:

فقال الأعرابيُّ :

\_ لا . . ولكن كيف يأكل التُّراب جودك؟

مصدر هذه الأبيات من كتاب: بحار الأنوار، وأوردها ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: (٤/ ٣٢٤) بصورة أخرى وثبَّتها علي الدخيل في كتاب أئمتنا: (١٩٦/١).

قال الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السَّلام \*:

١- إغن عَنِ المَخْلُوقِ بَالْخَالِقِ

تَسُدّ عَلَى الكَاذِبِ والصّادِقِ

٢ وَاسْتَوْزِقِ السرَّحْمَانَ مِنْ فَضْلِهِ

فَلَيْ سَنْ رَازِقِ

(۱) إغن: غنى به عن غيره: اكتفى. المخلوق: الناس. الخالق: من أسماء الله تعالى، المبدع للشيء المخترع له من غير مثال سابق. قال محمد القولي:

شَهدَ الخلائد أنّ ربّي خالِتُ

يا مُبَدع الأشياء أنت السابق

هذي السماء من العظيم صنيعه

والأرض تلهَاجُ أنت ربي الخالق

وقال الشيخ محيي الدين بن عربي:

يُقلِدُر أرزاقاً ويُلوجلها بنا

كما جاء في الأخبار الخالق الله

وقال عبد الغني النابلسي:

وكبّر عطائسي منىك يا متكبّر

ويا خالق اجعلني عن الشَّرِّ لاهيا

ورد هذا البيت في تهذيب تاريخ دمشق الكبير: ٣٢٧/٤، وأعبان الشبعة: ١/ ٦٢١ بهذا النص:

اغين عين المخلوق بالخالق

تغين عين الكاذب والصادق

(٢) الرّحمن: من أسماء الله تعالى ولا يجوز أن يُسّمى به غيره ولا =

= يوصف به أحد سواه عزّ شأنه، قال محمد القولي: إن تُحدق الكرُبَات أنت رحمنُ

يا راحِمَ الخلقِ والأقدارُ طوفانُ عناية الله عمّت كلّ من درجوا

على البسيطية إنَّ الله رحمين وقال الباز الأشهب الشيخ عبد القادر الجيلاني:

بحقَّك يا رحمن بالرَّحمة التي

أحاطت فكن لي يا رحيم مُجَمَّلا

الرّازق: والرَّازق من أسماء الله تعالى. قال محمد القولى:

يا مُبدع الأحياءِ خالق رزقهم

أنت الإله المطعم الرزّاق

يا خالق الأحياء كافل رزقهم

لے تنسهم یا ربُّ یا رزّاق

وقال الباز الأشهب الشيخ عبد القادر الجيلاني:

وهب لي يا وهَّاب عِلماً وحكماً

وللـرِّزق يـا رزاق كـن لـي مسهّـلا

وقال الشيخ الأكبر ابن عربي:

٣ـ مَـنْ ظَـنَ أَنَّ النَّـاس يغنُـونـهُ
 قَلَيْـسَ بـالـرَّحْمَـنِ بِـالـرائـتِ
 ٤ـ أَوْ ظَـنَ أَنَّ المَـالَ مِـنْ كَسْبِـهِ
 زَلَـتْ بِـهِ النَّعْـلانِ مـن خَـالِـتِ

وقال أحد الشُّعراء:

يا خالق الرِّزقِ للعبادِ وللوحشِ وللطَّيـــت رزاقُ وللطَّيــت رزاقُ فكــلُ شــيءِ إليــك متَّجــة وكــلُ قلــب إليــك مشتــاقُ وكــلُ قلــب إليــك مشتــاقُ

وأعظه الرّزق نهور معرفة للسروق للسه وراء الضُّلهوع إشهراقُ

(٣) الرَّائق: الصَّافي. ورد هذا البيت في تاريخ دمشق الكبير: ٣/٣٢٧، وأعيان الشيعة: ١/ ٦٢١ بهذا النص:

من ظن أنّ النّاس يغنونه

فليسس بالرَّحمن بالواثـق

(٤) الكسب: طلب الرزق، ما اكتسب. قال المتنبي:

ولست أبالي بعد إدراك العلا

أكان تراثاً ما تناولت أم كُسبا زلت: انحرفت عن الصواب. النَّعلان: المفرد: النَّعل: ما وقيت به القدم من الأرض. الحالق: الحالق: الجبل المرتفع، وهو من حالق: هلك. ورد هذا البيت في تهذيب تاريخ دمشق الكبير: ٣٢٧/٤، وأعيان الشيعة: ١/ ٢٢١ بهذا النص:

أوظن أن الناس من كسب

زلت به النعلان من خالق [مصدر هذه الأبيات من: البداية والنهاية: ٢٠٩/٨، وتهذيب تاريخ دمشق الكبير: ٢/٧٧٤، وأعيان الشيعة: ٢٢١/١، = قال الإمام الحسين بن علي عليهما السَّلام:

١- إذا مَا عَضَاكَ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّلَ تَجْنَاحُ إلَى خَلْسِقِ فَاللَّهُ السَّهُ السَّلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّلِ اللَّهِ اللَّهُ السَّلِ اللَّهِ اللَّهُ السَّلِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْ

وجواهر المطالب، والحسين عليه السلام: ١٨٥، وأئمتنا: ١/٢٢]. عضك: اشتد عليك. الدهر: الزمان، والأبد، ومدة العالم من بدء وجوده إلى انقضائه، الجمع: أدهر ودهور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: «لا تَسبُّوا الدَّهر، فإن الدَّهر هو الله» أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأدب: (١/٥)، والبيهقي في شعب الإيمان: (٣/٣٥)، والخطيب في تاريخ بغداد: و(١/٣٠)، وأحمد في المسند: (١/٥٩ و٤٩١ و٤٩١ و٩٩٤) و(٥/٩٣ و٢٩١)، والهيثمي في مجمع الزوائد: (٨/١٧)، وأبو نعيم في الحلية: (٨/٨٥)، وابن حجر في فتح الباري: وأبو (٥/١٥)، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان: (١/١٢٠)، وابت حجر في فتح الباري: وأورده الألباني في السلسلة الصَّحيحة: (١٥٧ و٢١٥). تجنح: تميل، قال تعالى في سورة النفال الآية ٢٠: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى الله ﴾. الخلق: الناس.

(٢) قاسم: قسم الشيء: جزأه، وقسم بين القوم: أعطى كلاً نصيبه. الرزق: الشيء المرزوق، وكل ما ينتفع به مما يؤكل ويلبس، والعطاء.

٣ فلو عِشْتَ وَطَوَفُتَ مِنَ الغَرْبِ إلَى الشَّرْقِ ٤\_ لَمَا صَادَفْتَ مَن يَقْدِ ر أن يَسْعَـــــَدَ أَوْ يَشْقَــ

(الوافر) الزهد (40)

• قال الإمام الحسين عليه السّلام:

١\_ أَلاَ إِنَّ السِّبَاقَ سِبَاقُ زُهْدِ

وَمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سِبَاقِ كَوْمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سِبَاقِ ٢ وَيَفْنَى مَا حَوَاهُ المُلْكُ أَصْلاً

وَفِعْ لَ الْخَيْرِ عِنْ لَهُ بَاقِ

(٣) طوّفت: سرت وجلت. الغرب: جهة غروب الشمس. الشرق: جهة شروق الشمس.

(٤) صادفت: وجدت أو لقيت أو قابلت أحداً من غير قصد، أو من غير موعد ولا توقُّع، يقال: لقيناه مصادفة (الوسيط). يسعد: يجعلك سعيداً مسروراً. يشقى: يجعلك شقياً تعيساً.

[مصدر هذه الأبيات من: أعيان الشيعة: ١/ ٦٢١، والفصول المهمة، وكشف الغمة ٢/ ٣٤، وأئمتنا ١/٢٢٣].

(١) الزُّهد: ترك ما في الدنيا ابتغاء ما عند الله من الثواب، وأن يكون المرء بما عند الله أرجى منه مما هو في يده.

(٢) إشارة إلى الآية (٩٦) من سورة النحل:

مَاعِندَكُمْ نَنفَكُمْ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ

٣- سَنَا أَلفُكَ النَّدَامَةُ عَنْ قَرِيبٍ
 وَتَشْهَاتُ حَسْرَةٌ يَسؤمَ المَسَاقِ
 ١٤- أَتَسدْرِي أَيِّ ذَاكَ اليَسؤمِ فَكِّسرْ
 ١٤- أَتُسدْرِي أَيِّ ذَاكَ اليَسؤمِ فَكِّسرْ
 وَأَيْقِسنْ أَنَّسهُ يَضُومُ الفِسرَاقِ
 ٥- فِسرَاقٌ لَيْسسَ يُشْبِهُ فِسرَاقٌ
 قَدِ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ عَنِ التَّلاقي

(٣) ستألفك: تأنس إليك وتحبك. النّدامة: مصدر: ندم: أسف، أو فعل فعلاً ثم كرهه ونالته من جرائه حسرة فهو نادم وندمان. تشهق: شهق: تردد النفس في حلقه وسمع، والشهيق: إدخال النّفس إلى الرئتين. الحسرة: شدة التلهف والحزن، وأشد الندم، الجمع: حسرات، ومنه: يا حسرتا ويا حسرتاه، قال تعالى في سورة الزمر الآية ٥٦: ﴿ بَحَسَّرَقَكَ عَلَى مَافَرَ طَتُ فِي جَنْبِ ٱللّهِ ﴿ فَاللّهُ مَصَدر ميمي بمعنى السَّوْق.

(٤) الفرَّاق: الفصل، والفرقة: الافتراق.

(٥) الرجاء: الأمل، نقيض اليأس.

قال بهاء الدين زهير في الزُّهد:

كـم أنـاس أظهـروا الـزُّهـدَ لنـا

فتجافوا عن حلله وحرامِ قلَّلوا الأكل وأبدوا ورعياً

أكلُوا أكلُ الحزاني في الظَّلامِ [مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/ ١٤].

قافية الكاف (ك)

(۳٦) **المنايا** (الوافر)

● قال الحسين بن علي عليهما السَّلام:

١- عَجِبْتُ لِذِي التَّجَارِبِ كَيْفَ يَسْهُو

وَيَتْلُو اللَّهُ وَ بَغُدُ الاخْتِبَاكِ

٢ وَمُرْتَهَ نُ الفَضَائِحِ وَالخَطَايَا

يُقَصِّرُ بِاجْتِهَاد لِلْفِكَاكِ

٣ وَمُوبِقُ نَفسهِ كَسَلًا وَجَهَالًا

وَمُسورِدُهُا مَخُسوناتِ الهَالَاكِ

٤- بِتَجْدِيدِ المَاآثِمِ كُلَّ يَسِوْمٍ

وَقُضْدِ لِلْمُحِّرِم بِانْتِهَاكِ

(١) الاحتباك: الحبك: الشُّذُ والإحكام.

<sup>(</sup>٢) المرتهن: المسلّم. الفضائح: المفرد: الفضيحة، أي: ما يعاب، والشهرة بما يعاب. الخطايا: المفرد: الخطيئة: أي الذنب.

<sup>(</sup>٣) موبق: وبق: هلك، والموبق: مكان الهلاك، قال تعالى في سورة الكهف الآية (٥٢): ﴿ وَجَعَلْنَابَيْنَهُم مَوْيِقًا ﴾، أي: مكان هلاك وهو النار.

<sup>(</sup>٤) المَآثم: الذُّنوب الذي يستحقُّ العقوبة عليها. انتهاك: نهك: أضنى، وأجهد، وبالغ.

### ٥ سَيَعْلَمُ حِينَ تَفْجَوه المَنَايَا

### وَيَكثُفُ حَوْلَهُ جَمْعُ البَوَاكِي

\* \* \*

(٥) تفجؤه: جاءته بغتة، والفجاءة: ما فاجأك، وموت الفجاءة والفجأة: ما يأخذ الإنسان بغتة. المنايا: المفرد: المنية، أي:

الموت.

قال سفيان الثوري في الموت والرّدَى:

يا نفس توبي فإنّ الموت قد حانا

واعصي الهوى فالهوى مازال فتَّانا

في كلِّ يـوم لنـا ميِّـتُ نُشَيِّعـه

ننسي بمصرعه آثار موتانا

وقال الإمام علي عليه السَّلام عند موت السيدة فاطمة الزهراء عليها السَّلام:

" ألا أيُّها الموتُ الذي ليسَ تاركي

أرحني فقد أفنيت كل خليل

أراك بصيراً بالسذين أودُّهم

كأنّك تنحو نحوهم بدليل

[مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائه النوادر: ٣/ ١٤-١٥].

قافية اللام

(۳۷) **ثواب الله أعلى وأنبل** (الطويل)

\* عن ابن عبد الله الطرسوسي أنه قال: كان مكتوباً على راية الحسين بن علي عليهما السَّلام يوم قتل \* :

١- لَئِنْ كَانَتِ اللَّنْيَا تُعَلَّ نَفِيسَةً
فـدار ثـواب الله أَعْلَى وَأَنْبَلُ لُفَيسَلُ عَلَى وَأَنْبَلُ لُموت أُنْشِئَتُ ٢- وَإِنْ كَانَتِ الأَبْدَانُ للموت أُنْشِئَتُ فَقَتْلُ امْرِيءٍ بالسَّيْفِ في الله أَفْضَلُ امْرِيءٍ بالسَّيْفِ في الله أَفْضَلُ امْرِيءٍ بالسَّيْفِ في الله أَفْضَلُ

<sup>(\*)</sup> ابن عبد الله الطرسوسي: راو وثقه ابن كثير في البداية والنهاية وابن عساكر في تاريخه في كتاب الحسين عليه السلام ١٨٧: ونقلت عن مؤلف مجهول على غير عادتي لتكملة الأبيات لا تصديقاً لروايته أنها كانت مكتوبة على راية الحسين. وفيه أيضا قال محمد بن أبي طلحة في مطالب السؤول: إن الحسين عليه السلام لما بلغه خبر مقتل مسلم بن عقيل ترجم عليه وقال: صار إلى إلى روح الله تعالى ورضوانه. أما أنه قد قضى ما عليه، وبقي ما علينا وأنشد.

<sup>(</sup>۱) النفيسة: عظيمة القيمة، الجمع: نفائس. الثواب: الجزاء بالخير والشر وهو في الخير أكثر استعمالاً، والعطاء، قال تعالى في سورة آل عمران الآية(١٩٥): ﴿والله عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ أعلى: نقيض الأسفل. أنبل: أعظم وأشرف.

<sup>(</sup>٢) الأبدان: المفرد: بدن: ما سوى الرأس والأطراف من الجسم. =

### ٣- وَإِنْ كَانَتِ الأَرْزَاقُ شَيْسًا مقدراً

### فَقِلَّةُ سَعْي المَرْءِ في الرِّزْقِ أَجْمَلُ

#### ٤- وَإِنْ كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعُهَا

### فَمَا بَالُ مَتْروك بِهِ المَرْءُ يَبْخَلُ

ورد هذا البيت في تهذيب تاريخ دمشق الكبير: (٣٢٨/٤): وإن كانت الأبدان للموت أنشئت

فقتل سبيل الله بالسيف أفضل ورد أيضاً في: الحسين عليه السلام(١٨٧) بهذا النص: وإن تكن الأموال للترك جمعها

فما بال متروك به المرء يبخل فما بال متروك به المرء يبخل (٣) الأرزاق: المفرد: الرِّزق: كلُّ ما ينتفع به مما يؤكل ويلبس. ورد هذا البيت في تهذيب تاريخ دمشق الكبير: ٣٢٨/٤ بهذا النص: وإن كانت الأرزاق شيئاً مقدراً

فقلة سعي المرء في الكسب أجمل

(٤) ورد هذا البيت في تاريخ دمشق الكبير: (٣٢٨/٤) بهذا النص: وإن كانت الأموال للترك جمعت

فما بال متروك به المرء يبخل وورد أيضاً في: الحسين عليه السلام (١٨٧) بهذا النص: وإن تكن الأموال للترك جمعها

فما بال متروك به المرء يبخل وفي البخل يقول المقنَّع الكندي:

إنَّي أُحرِّض أهل البخلِ كلّهم ليخل تحريض لو كان ينفع أهل البخل تحريض

قال الأعمش: إنَّ الحسين بن علي عليهما السَّلام قال \*:

ما قلَّ مالي إِلَّا زادني كرماً

حتــــى يكــــونَ بـــرزقِ الله تعـــويـــضِ

والمالُ يسرفع من لبولا دراهمُهُ

أمسيى يُقَلِّبُ فينا طرف مخفوضِ

لن تَخْرُجَ البيضُ عفواً من أكفُّهم

إلاَّ على وجَـعِ منهـم وتمـريـضِ

كـأنّهـا مـن جلـودِ البـاخليـن بهــآ

عند النَّوائبِ تُحْذَى بالمقاريضِ

وقال البحتري:

إيَّاكَ والبخلُ عند مكرمة

وإن رأيت الرَّجالَ قد بخلوا

وارغب إلى الله لا إلى أحد

ف إنَّ م خير واصلٍ تصلُ

[مصدر هذه الأبيات من البداية والنهاية: ٨/ ٢٠٩٪، وتهذيب تاريخ دمشق الكبير: ٤/ ٣٢٨، والحسين عليه السلام: ١٨٧

وأئمتنا: ١/٢٢٣].

(\*) الأعمش: هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء ، أبو محمد الملقب بالأعمش، تابعيٌّ مشهور، وأصله من بلاد الري ولد سنة ١٦ هـ الموافق ١٨٦ ومنشأه ووفاته في الكوفة سنة ١٤٨هـ الموافق ٧٦٥. كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض يروي نحو ١٣٠٠ حديث. قال الذهبي: كان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح. وقال السخاوي: قيل: لم نر السلاطين والملوك =

١- كُلَّمَا زِيدَ صَاحِبُ المَالِ مَالاً
 زِيدَ فِي هَمِّهِ وَفي الاشْتِغَالِ
 ٢- قَدْ عَرِفْنَاكِ يا منغصة العَيْ
 ٣- قَدْ عَرِفْنَاكِ يا منغصة العَيْ
 ٣- لَيْسَ يَضْفُو لِزَاهِدٍ طَلَبَ الزُّهْ
 ٣- لَيْسَ يَضْفُو لِزَاهِدٍ طَلَبَ الزُّهْ
 ٣- لَيْسَ يَضْفُو لِزَاهِدٍ طَلَبَ الزُّهْ
 ٣- لَيْسَ يَضْفُو لِنَاهِدٍ طَلَبَ الزَّهْ
 ٣- لَيْسَ يَضْفُو لِنَاهِدٍ طَلَبَ الزَّهْ
 ٣- لَيْسَ يَضْفُو لِنَاهِدِ العَيَالِ

- والأغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش مع شدة حاجته وفقره (انظر طبقات ابن سعد: ٢٨٨٦، تاريخ بغداد : ٣/٩، والإعلان والتوبيخ: ٦٦ وفوات الوفيات ١/٣١١ والأعلام ٣/٥٩).

(١) الهمُّ: الحزن، الجمع: هموم.

(۲) منغصة: نَغص: كدَّر، وتنغص العيش: تكدر. فان: باد وانتهى وجوده، والفناء: ضد البقاء، قال الله تعالى في سورة الرحمن الآية (۲۲): ﴿ كُلُّمُنَّ عَلَيْهَا فَانِ ﴾. ورد هذا البيت في تهذيب تاريخ دمشق الكبير: (۲۲/٤) بهذا النص:

قد عرفناك يا منغص العيد

ـــش ويــا دار كــل فنــاء وبــال

(٣) يصفو: يروق، والصفاء: الخلاص من الكدرة، وصفو الشيء: خياره وخالصه. الزاهد: العابد. الزُّهد: الإعراض عن الشيء وتركه، والزهد: ترك ما في الدنيا ابتغاء ما عند الله من الثواب، وأن يكون المرء بما عند الله أرجى منه مما هو في يده. مثقلاً: أثقل الشيء: صار ذا ثقل. العيال: اهل بيت الرجل الذين يكفلهم ويمونهم.

[مصدر هذه الأبيات من: البداية والنهاية: (٨/ ٢٠٩)، وتهذيب تاريخ دمشق الكبير: (٣٢٧/٤)، وأعيان الشيعة: (٦٢١/١)، -

• قال الإمام الحسين عليه السَّلام:

١- يَا دَهْرُ أُفُ لَكَ مِنْ خَليلِ

كَــمْ لَــكَ فِــي الإشــراقِ والأصِيــلِ

٢\_ مِن صَاحِبٍ وَمَاجِدٍ قَتِيلِ

وَالسَّدُّ هُورُ لا يَقْنَعُ بِسَالْبَدِيسِلِ

٣ وَالأَمْسِرُ فِسِي ذَاكَ إلَسِي الجَلِيسِل

وَكُلُّ حَلِيٍّ سَالِكُ السَّبِيلِ

. والحسين عليه السلام: (١٨٥)، وأئمتنا:(١/٢٢٢)].

- (۱) خليل: الصديق الصافي المَودّة، الجمع: أخلاء، وخلان. الإشراق: انبعاث نور من العالم غير المحسوس إلى الدهر تتم به المعرفة (مجمع اللغة العربية). الأصيل: الوقت حين تصفر الشمس لمغربها، الجمع: آصال، وصائل، وأصل، وأصلان.
- (۲) الصاحب: المرافق، المعاشر لغيره. الماجد: الشريف الخيّر، والحسن الخلق والسمح، الجمع: أمجاد، وماجدون، ومجدة. يقنع: يرضى بما أعطي، أو باليسير الذي يسد حاجته، فهو قانع، الجمع: قنع. قال تعالى في سورة الحج الآية (٣٦): وَأَطِّعمُوا الْجَمع: قنع. البديل: الخلف والعوض. الجمع: بدلاء، يقال: هذا بديل من ذاك.
  - (٣) الجليل: من أسماء الله الحسنى، قال محمد بن أحمد الدردير: وأنت غياثي يا حسيب من الرّدى

وأنت ملاذي يا جليل وحسبنا وقال الباز الأشهب الشيخ عبد القادر الجيلاني:

● قال الإمام الحسين عليه السلام:

١- أبي عَلِيٌّ وَجَدي خَاتَهُ الرُّسُلِ

والمُرِتَضُونَ لِدِينِ الله مِنْ قَبْلي

٢\_ والله يَعْلَـــــمَ والقُــــرَآنُ يَنْطُقُــــهُ

إِنَّ اللَّذِي بِيَدِي مَنْ لَيْسَ يَمْلُكُ لِي

٣- مَا يُوْتَجَى بِامْرِء لَا قَائِل عَذلاً

لاَ يَسْزِيسِغُ إلَسِى قَسولٍ وَلاَ عَمَسلٍ

٤- وَلاَ يَسرَى خَائِفًا في سِسرَةٌ وَجلاً

وَلَا يُحَاذِرَ مِنْ هَفْوٍ وَلَا زَلَلِ

فحكمك حسبي يا حسيب تولَّني وأنت يا جليل كن لخصمي مُنكلا وقال الشيخ عبد الغنى النابلسي:

وكن أنتَ حسبي يا حسيبُ وأَجْل لي

أموراً أشابً على النَّوصيا

كل حي سالك السبيل: أي كل نفس ذائقة الموت.

[ مصدر هذه الأبيات من: مقاتل الطالبيين (١١٣)، وتاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): ٥/٠١٤].

(۱) **أبي علي**: بن أبي طالب كرم الله وجهه. خاتم الرسل: محمد رسول الله ﷺ.

(٢) إنه منتهى الكرم.

(٣) العذل: الملامة. يزيغ: يعدل عن الطريق وينحرف.

(٤) **الوجل**: الخوف والفزع، الجمع: أوجال. يحاذر: يخاف ويتعًّ ويستعد. الهفو: المفرد: الهفوة: السقطة والزلة. يقال فلان كثير =

= الهفوات. **الزلل**: ارتكاب الذنوب، وزلّ عن الصواب: انحرف.

<sup>(</sup>٥) ويح: كلمة تُرخُم وتوجّع، يقال: ويحٌ لفلان، وويحاً له، وويحه، وقد تأتي بمعنى المدح والتعجب.

<sup>(</sup>٦) **العمالقة**: قوم من ولد عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، تفرقوا في البلاد وانقرض أكثرهم.

<sup>(</sup>٧) المغبون: المظلوم. الشيمة: الخلق والطبيعة، الجمع: شيم.

<sup>(</sup>A) اعتللت: مصدر: علل: شغل وألهى. العلل: المفرد: العلة: أي المرض الشاغل، والعلة من كل شيء سببه، والعذر، والعلات: الحالات المختلفة والشؤون المتنوعة.

<sup>[</sup> مصدر هذه الأبيات من كتاب كشف الغمة: ٢/٣٧].

• قال الإمام الحسين عليه السلام:

١ فَ إِن سُدُورَهُ أَمْسَى غُرُوراً

وَحَــلَّ بِــهِ مُلِمَّـات الــزُّوالِ

٢- وَعُـرِّي عَـنْ ثِيـابٍ كَـانِ فَيهَـا

و أُلبِ سُ بَعْدُ أَثْرُ وَابَ انْتِقَالِ

٣- وَبَعْدَ رَكَوبِهِ الْأَفْراسَ تَيهُا

يُهَادَى بَيْنَ أَعْنَاقِ الرِّجالِ

٤- إلى قَبِرِ يُغَادِرُ فِيه فَرْداً

نَاى مِنْهُ الأَقَارِبُ والمَوالي

٥ ـ تَخَلَــى عَــنْ مُــوَرَثِــه وَوَلَــى

وَلَـمْ تُحْجِبُهُ مَـأْثَـرَةُ المَعَـالِـي

[مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/ ١٥].

<sup>(</sup>۱) سدوره: تحيره، والسادر: المتحير واللاهي والذي لا يهتم ولا يبالي بما صنع. الملمات: المفرد: الملمة: أي: النازلة الشديدة من شدائد الدهر.

<sup>(</sup>٢) العريُّ: الَّتجرُّد من الثياب.

<sup>(</sup>٣) التيه: الصلف والكبر، والضلال.

<sup>(</sup>٤) نأى: بعد. الموالي: المفرد: المولى، أي: المالك، وكل من ولي أمراً وقام به. والمنعم عليه المعتق، والقريب كابن العم، والسيد، والمحب.

<sup>(</sup>٥) م**ورثه**: الذي يورثه.

●قال أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما السَّلام:

١- يَا نَكَبَاتِ اللَّهْرِ دُولي دُولي وُلي وُلي اللَّهْرِ دُولي وُلي وَلي أَو أَطِيلي وَاقْصِرِي إِنْ شِئْبِتِ أَو أَطِيلي ٢- رَمَيْتَنِي رَمْيَاتَ وَمْيَاتَ وَاقْصِل اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱) نكبات: المفرد: نكبة: أي: المصيبة. الدَّهر: الأبد، ومدَّة العالم من بدء وجوده إلى انقضائه، والزمان قل أو كثر، والدهر: ألف سنة، ومئة ألف سنة، الجمع: أدهر، ودهور. اخرج مسلم في صحيحه في كتاب الألفاظ من الأدب باب (۱) رقم (٥)، والبيهقي في السنن الكبرى: (٣/ ٣٦٥)، وابن الجوزي في زاد المسير: (٧/ ٣٦٣)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: المسير: (٧/ ٣٦٣)، وأبو حنيفة في مسنده: (١٦٧)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء: (٢/ ٢٠٦٦)، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاتسبوا الدّهر فإن الدّهر هو الله». دولي: مصدر: أدال. وأدال الله الشيء إدالة: جعله متداولاً، أي: جعله تارة لقوم وطوراً لآخرين. أدالنا الله من عدونا: جعل الكرّة لنا عليه فغلبناه. ودال الزمان: انقلب من حال إلى حال، ودال الأيام: دارت. اقصري: من قصر. أطلي: خلاف اقصري.

(٢) مقيل: صفح وتجاوز. الخطب: الشأن، يقال: ما خطبك؟ والخطب: الأمر صغر أو عظم، ومنه: هذا أمر يسير وهذا خطب جليل. والخطب أيضاً: النَّازلة الشَّديدة، الجمع: خطوب. فادح: الفاجع والنازل. الجمع: فوادح. الجليل: العظيم.

٣- وَكُــلُ عــب، أَيَّـد ثَقِيـلِ
 ١٤- وَبَعْد ثُبِيلِ
 ١٤- وَبَعْد ثُبِيلِ
 ١٤- وَبَعْد ثُبِيلِ
 ١٤- وَبَعْد ثُبِيلِ
 ١٤- وَرُورنا المَعروف مِـنْ جِبريـلِ
 ١٤- وَرُورنا المَعـروف مِـنْ جِبريـلِ

(٣) العبء: الحِمْل، والثقل من أي شيء كان، الجمع: أعباء. يقال: حملتُ أعباء القوم، أي: أثقالهم من دين وغيره. الرزء: المصيبة، الجمع: أرزاء.

(٤) الطاهرة البتول: السيدة فاطمة بنت محمد سلام الله عليها. الوالد: الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

(٥) الشقيق الحسن: الحسن بن علي رضي الله عنهما.

(٦) جبريل: عليه السلام، من رؤساء الملائكة وأحد الملائكة المقرَّبين إلى الله عز وجل منه تلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم رسالته ووحيه، ورد ذكره في القرآن الكريم في (٧) آيات.

قال العارف بالله الشيخ عبد الغني النابلسي في تعبير رؤيا جبريل عليه السلام في المنام (العبير في التعبير رقم: ٧٢ صفحة: ٦٣): ومن رأى جبريل نال الشّدُّهُ

لأنَّـــه إلــــى العـــــذاب عُــــدَهْ وقال عمر بن المظفر (ابن الوردي) في تعبير رؤيا جبريل في المنام: (الألفية الوردية صفحة ٤٧ رقم: (٧٨٤):

### ٧ مَالَكَ عَنِّي اليَومَ مِنَ عَدُولٍ وَحَسْبِيَ السَرَّحمينُ مِنْ منيلِ

\* \* \*

= جبريل للمسلم نصرٌ وعُلا وهـو لكافر عـذابٌ نـزلا (۷) العدول: من سوء به غيره وشاركه. منيل: عاطي ومانح. قافية الميم (م) عفو الله اوسع (الوافر)

\* قال الإمام الحسين بن علي عليهما السَّلام:

١- وَلَهُمْ يَمْسُرُوْ بِهِ يَهُمْ فَظِيعٌ مَنْ يَهُم الْحِمَامِ
 ٢- وَيَهُمُ الْحَشْرِ أَفْظَعُ مِنْهُ هَهُ ولاً
 ٢- وَيَهُمُ الْحَشْرِ أَفْظَعُ مِنْهُ هَهُ ولاً
 ١٤- وَيَهُمُ الْحَشْرِ أَفْظَعُ مِنْهُ هَهُ ولاً
 ٣- فَكَهُم مِنْ ظَالِمٍ يَبْقَه وَلَيلاً
 ٣- فَكَهُمْ مِنْ ظَالِمٍ يَبْقَدى ذَلِيلاً
 وَمَظْلُهُ وَمِ تَشَمَّهُ رَ لِلْخِصَامِ
 ٤- وَشَخْصٍ كَانَ فِي اللهُنْيَا فَقِيراً
 تَبَواً مَنْولَ النَّجُوبِ الكِرامِ

<sup>(</sup>١) فظيع: الشَّديد والشَّنيع الذي جاوز المقدار. الحمام: الموت. وقضاء الموت وقدره.

<sup>(</sup>٢) الحشر: يوم القيامة. الهول: الفزع. وقف الخلائق بالمقام: وقوفهم يوم القيامة.

<sup>(</sup>٣) ذليل: منكسر وخاضع.

<sup>(</sup>٤) تبوّأ: اتخذ، ونزل وأقام. النُّجب: المفرد: النَّجيب: أو الكريم الحسيب، والفاضل على مثله، والنفيس في نوعه.

### ه و عَفْ وُ اللهِ أَوْسَ عُ كُلِّ شَسِيءٍ تَعَالَ سَامِ الله خَلِلَّ قُ الأنَامِ تَعَالَ مِي الله خَلِلَّ قُ الأنَامِ

\* \* \*

(٥) خلاَق: خالق. الأنام: الإنس والجنّ، وما ظهر على الأرض من جميع الخلق.

وفي العفو يقول أبو الفتح البستي:

خــذ العفــوَ وأمــرُ بعــرف كمــا أمــرتَ وأعِــرض عــن الجــاهليــنْ

ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين

وقال أبو العلاء المعري:

إذا عفوت عن الإنسان سيئة في عن الإنسان سيئة في عن الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادن. ١٧٣].

قافية النون (ن) الشماتة (الوافر)

●قال الإمام الحسين عليه السَّلام:

١ - فانْ نُهازم فهازَّامونَ قُدماً

وإن نهـــزم فَغَيْــر مُهــزمينــا

٢- وَمَا إِنْ طِبنا جبنٌ ولَكِن

مَنَـــايَـــانَـــا ودولــــة آخـــرينــــا

٣- إذا مسا المسوتُ رَفَع عَسنْ أُنساس

َ كَـــلاكِلـــهُ أَنـــاخَ بـــآخِــرِينـــ

٤- فسأَفْنَسى ذلكُم سَرَوَات قومي

كمـــا أَفنـــى القُــرونَ الأوَّلينَــا

٥ ـ فلو خلد الملوك إذا خلدنا

ولـو بقي الكرامُ إذاً لبقينا

(٣) الكلاكل: المفرد: الكلكل: أي: الصَّدر.

<sup>(</sup>٤) سروات: المفرد: السَّراة: وسراة كل شيء: أعلاه، وسراة النهار: وقت ارتفاع الشمس في السّماء، وسراة الطريق: وسطه ومعظمه. والسَّراة من الفرس: اعلى ظهره. وسرواة القوم: سادتهم ورؤسائهم. القرون: المفرد: القرن: أي مائة عام.

### ٦- فَقُلِ للشَّامتينَ بنا أَفيقُوا سَيَلْقَكِي الشَّامِتُونَ كَمَا لَقينَا

(الرمل) عاشوراء (20)

● قال الإمام الحسين بن على عليهما السَّلام يوم عاشوراء \*: ١\_ غَــدَرَ القَـوْمُ وَقَــدْ مَـا رَغِبُـوا عَــنْ تــوابِ الله رَبِّ الثَّقَلَيْـن

(٦) الشامتون: شمت به أو بعدده شماتة: فرح بمكروه أصابه، فهو شامتٌ، الجمع: شمات، وهنَّ شوامت، والشَّماتة: الفرح ببليّة العدو .

وفي الشُّماتة يقول عديّ بن زيد العبّادي:

أَيُّهَا الشَّامِتُ المعَيَّرُ بالدَّهْرِ أَلْهُ المُسوفِ المُّاسِرَأُ الموفورُ؟

أَمْ لَدَيْكَ العَهْدُ الوثيقُ منَ الأيّام

بَـــلُ أنْـــتَ عَـــاهِــــلٌ مغـــرورُ

مَـنُ رأيـتَ المنـونَ خلّـدن أم مـن

ذا عليه مرِّن أَن يُضَامَ خَفِيرٍ

ف اصْبِرِ النَّفِسِ للخطوبِ فِإنَّ

الــدَّهْــرَ يــرجــو حينــاً وحينـاً يُنيــرُ

وابيضاضُ السَّوادِ من نَـذَر المَـوْ

ت فَهَالٌ بَعْدَه لإنْس نَديدر؟

(%) يوم عاشوراء: اليوم العاشر من محرم. وفيه كان استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وصحبه وبعض أهل بيته دفاعاً عن الحقِّ أمام الطغمة الكافرة.

(١) غدر: نقض عهده وترك الوفاء به فهو غادر، الجمع: غدرة، =

### ٧- قَتَلُــوا قَــدَمَــا عَلِيّــاً وابْنَــهُ

حَسَنُ الخَيْرِ كَرِيم الأبَوَيْنِ ٣- حَنْقَاً مِنْهُمْ وَقَالُوا أَجْمعُوا

نَفْتِكُ الآنَ جَمِيعَاً بالحُسَيْنِ

٤- يَــا لِقَـوْمِ لأنَـاسِ رُذَّلٍ

جَمَعُوا الجَمْعَ لأهلِ الحَرَمَيْنِ

وغادرون، وغُدَّار. والغدر: ترك الوفاء، ونقض الذمام والعهد. الثواب: الجزاء بالخير والشر، وهو في الخير أكثر استعمالاً، والعطاء: قال تعالى في سورة آل عمران الآية (١٩٥): ﴿واللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾.

(٢) على: هو الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه. وقد سبقت ترجمته. الحسن: هو الحسن بن علي رضي الله عنهما، سبقت ترجمته.

(٣) الحنق: الغيظ أو شدته. أجمعوا: أجمع القوم على كذا: اتفقوا عليه. نفتك: فتك فتكاً: ركب ما تدعو إليه نفسه غير مبال بالعواقب، وفتك فلان بفلان: بطش به، أو انتهز منه غفلة فقتله او جرحه، وقيل: قتله مجاهرة! فهو فاتك، الجمع: فتاك.

(٤) الركفل: الردىء من كل شيء والخسيس. الجمع: القوم المجتمعون. الحرمان: حرم مكة وحرم المدينة. وتبعد حدود الحرم عن مكة: من جهة المدينة المنورة ثلاثة أميال، ومن جهة العراق سبعة أميال، ومن جهة الطائف عشرة أميال، ومن جهة جدة عشرة أميال، ومن جهة الجعرانة تسعة أميال، ومن جهة اليمن سبعة أميال، وحدود حرم المدينة: ما بين جبليها طولاً، وما بين لابتيها عرضاً.

# ٥- ثُسمَّ سَارُوا وَتَسوَاصَوْا كُلُّهُ مَٰ بِاجْتِبَاحِي لِلرِّضَا بِالْمُلْحَدينِ بِاجْتِبَاحِي لِلرِّضَا بِالْمُلْحَدينِ ٦- لَمْ يَخَافُوا الله فِي سَفْكِ دَمِي لَمْ يَخَافُوا الله فِي سَفْكِ دَمِي لِعُبَيْدِ اللهِ نَسْلُ الفَاجِرِينِ

(٥) تواصوا: أوصى بعضهم بعضاً. قال تعالى في سورة العصر الآية (٣): ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبرِ ﴾. اجتياحي: جاح: أهلك، واجتاحه الدهر: اهلكه، وأهلك ماله. الملحدان: المفرد: الملحد: أي: الطاعن في الدين والمائل عنه، الجمع: ملحدون، وملاحدة.

(٦) سفك الدم: صبه وأراقه فهو مسفوك، وسفك، وسفك الدم: قتله فهو سافك وسفاك، ورجل سفاك للدماء: سفَّاح. عبيد الله: هو عبد الله بن زياد بن أبيه، وال فاتح جبار خطيب، ولد بالبصرة سنة ٢٨هـ الموافق ٦٤٨م، وكان مع والده لما مات بالعراق، فقصد الشام، فولاً ه عمه معاوية خراسان سنة ٥٣هـ فتوجه إليها، ثم قطع النهر إلى جبال بخارى على الإربيل ففتح (راميتن) ونصف (بيكند) قال أحد من كانوا معه: ما رأيت أشد بأساً من عبيد الله، لقينا زحفًا من الترك. فرأيته يقاتل يحمل عليهم فيطعن فيهم ويغيب عنا ثم يرفع رايته تقطر دماً. وأقام بخراسان سنتين، ونقله معاوية إلى البصرة أميراً عليها سنة ٥٥هـ، فقاتل الخوارج واشتد عليهم، وأقره يزيد على إمارته سنة ٦٠هـ وكتب إليه: بلغني أن الحسين بن علي قد توجه نحو العراق، فضع المناظر والمسالح واحترس على الظن، وخذ على التُّهمة، غير أن لا تقاتل إلا من قاتلك واكتب إليّ في كل ما يحدث. فكانت الفاجعة بمقتل الحسين عليه السَّلام عنه في أيامه وعلى يده، ولما مات يزيد سنة ٦٥هـ بايع أهل البصرة لعبيد الله، ثم لم يلبثوا أن =

#### ٧- وابسنُ سَعْدٍ قَدْ رَمَانِي عِنْوَةً

### بِجُنُودٍ كَوْكُوف الهَاطِلَينِ

وثبوا عليه، فتنقل مختبئاً إلى أن استطاع الإفلات إلى الشام. وأقام مدةً قليلةً، ثم عاد يريد العراق، فلحق به إبراهيم بن الأشتر في جيش يطلب ثأر الحسين، فاقتتلا وتفرَّق أصحاب عبيد الله، فقتله ابن الأشتر سنة ٦٧هـ الموافق ٢٨٦م. وذلك في (خازر) من أرض الموصل، وكان خصوم ابن زياد يدعونه (ابن مرجانة) وهي أمه. (انظر: تاريخ الطبري: ٢/١٦٦، و٧/١٨، و٤٤٤، وعيون الأخبار: ١/٩٩، ورغبة الأمل: ٥/١٣٤ و١١٠٠ و١١١، والأعلام: ٤/٣٩، ورغبة الأمل: ٥/١٣٤ والذرية. الفاجران: المفرد: الفاجر، أي: الفاسق غير المكترث والمنقاد للمعاصي، الجمع: فجار، وفجرة.

(٧) ابن سعد: هو عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، أمير من القادة، سيَّره عبيد الله بن زياد على أربعة آلاف لقتال الديلم، وكتب له عهده على الري، ثم لما علم ابن زياد بمسير الحسين ابن علي عليهما السَّلام من مكة متجها إلى الكوفة، كتب إليه أن يعود بمن معه، فعاد، فولاه قتال الحسين، فاستعفاه، فهدده، فأطاع، وتوجه إلى لقاء الحسين، فكانت الفاجعة بمقتله، وعاش عمر إلى أن خرج المختار الثقفي يتتبع قتلة الحسين عليه السلام، فبعث إليه من قتله بالكوفة سنة ٦٦هـ الموافق ٢٨٦م. (انظر: فبعث ابن سعد ٥/١٢٥، والمسعودي طبعة باريس: ٥/١٤٣ وما بعدها، والأعلام: ٥/١٤١ وما بعدها، والأعلام: ٥/٧٤). العنة: القهر والقسر. الوكوف: وكف الدمع ونحوه: سال وقطر قليلًا قليلًا. الهاطل: هطل المطر هطلاً وهطلاناً وتهطالاً: نزل متتابعاً متفرقاً عظيم القطر، فهو هاطل.

٨ لا لِشَــيء كَــانَ مِنَّــي قَبْــلَ ذَا
 غَيــرَ فَخْــرِي بِضِيَـاء الفَــرْقَــدَيْــنِ

٩- بِعَلِيٍّ الخَيْرِ مِنْ بَعْدِ النَبِيِّ وَالنَّبِيِّ القَرشِيِّ السَوَالِدَيْنِ

٠١- خِيــرَةُ الله مِــنَ الخَلْــقِ أَبِــي

ثُمَّ أُمِّي فَأنَا ابن الخيرتَيْنِ

١١ فِضَّةٌ قَدْ خَلُصَتْ مِنْ ذَهَبٍ

فَأَنَا الفِضَّةُ وابْنُ اللَّهَ مَبَيْنِ

١٢ مَنْ لَهُ جَدُّ كَجَدِّي فِي الورَى

أَوْ كَشَيْخِي فَأَنَا ابنُ القَمَريْنِ

١٣ فَاطِعُ الزَّهُ رَاءُ أُمِّي، وأَبِي

قَاصِمُ الكُفْرِ بِبَدْرٍ وَحُنَينِ

(٨) الفرقدان: المفرد: الفرقد: اسم لنجمين من نجوم الدُّب الأصغر وهما فرقدان.

(٩) علي: هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

(١٠) خيرة الله: الفاضلة من كل شيء. الخلقك الناس.

(١١) خلصت: صنعت وزالت عنه ما يشوبه.

(۱۲) من له جد كجدّي: نِعم الجدّ جدك صلى الله عليه وآله وسلّم. الورى: الخلق.

(١٣) فاطم الزهراء: السيدة فاطمة الزهراء ابنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلَّم. قاصم: قصم الشيء: كسره كسراً فيه انفصال. وأهلكه. بدر: قرية إلى الجنوب الغربي من المدينة حدثت فيها الموقعة بين المسلمين، من المهاجرين والأنصار، =

# ١٤ وَلَـهُ فِـي يَـوْمِ أُحْـدٍ وَقْعَـةٌ شَفَـتِ الغُـلَّ بِفَـضِ العَسْكَـرَيْـنِ ١٥ ثُـمَّ بِـالأَحْـزَابِ والفتْـجِ مَعَـاً كَـانَ فِيهَـا حَتْـفُ أَهْـلِ القِبْلَتَيْـن

وبين المشركين من قريش. انتصر فيها المسلمون وتوطد سلطان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم والإسلام سنة ٢٢٤م. حنين: وادي بين مكة والطائف جمع عنده مالك بن عوف الغفري قبائل هوازن لحرب المسلمين بعد أن فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم مكة، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم إليهم بجيش الفتح والمكيين وانتصر عليهم وحاز المسلمون غنائم عظيمة سنة ٨هـ الموافق ٢٣٠م.

- (١٤) أحد: جبل يقع شمال المدينة، عنده جرت المعركة بين المسلمين ومشركي قريش بقيادة أبي سفيان، فجرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم. وقتل عمه حمزة عليه السلام وفريق من المسلمين سنة ٣هـ الموافق ٢٢٥م. الغلّ: الحقد الكامن والعداوة.
- (١٥) الأحزاب: هي المعركة التي حاصر بها القريشيون المدينة بعد أن تحزب المشركون من قريش وغطفان وبني مرة وأشجع بقيادة أبي سفيان بتحريض من يهود قريظة والنضير، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق. فامتنع به المسلمون، ولم يكن قتال إلا مع نفر اقتحموا الخندق وقتل بعضهم، وعاد المحاصرون إلى مكة سنة ٥هـ الموافق ١٦٢٧م. الفتح: أي فتح مكة حيث سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم بجيش من المسلمين تعداده عشرة الاف مقاتل، ودخل مكة من أبوابها وفتحها وكسر الاصنام التي كان يعبدها المشركون وطهَّر الكعبة المشرفة منها. الحنف التي كان يعبدها المشركون وطهَّر الكعبة المشرفة منها. الحنف

الموت.

(١٦) أمة السوء: أهل الكفر. العترة: نسل الرَّجل ورهطه وعشيرته الأدنون ممن مضى.

(١٧) **الجحفلان**: المفرد: الجحفل، أي: الجيش الكثير فيه خيل، الجمع: جحافل.

قال أحد الشعراء في مدح آل البيت:

يــا بنــي الــزَّهــراء والنُّــور الــذي

ظ نَ مُ وس ی أنَّ م نارٌ قبس ش

لا يــوالـــي الله مــن عــادكمــوا

إنَّه آخر سطرٍ في عبس

(أي): ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الفَسَقَةُ الفَجَرَةَ ﴾.

وقال الإمام الشافعي:

وهُم واليك وسيلت ي

أرجو بهم أُعطى غَداً

بيــــــــــدي اليميـــــــن صحيفتــــــــي

وقال أيضاً:

يا آل بيت رسول الله حبّكُم

فرضٌ من الله في القرآن أنزلَه

يكفيكمُ من عظيم الفخر أنَّكُمُ

مَن لَم يصلِّ عليكُمْ لا صَلاَةً لَهُ

• قال الإمام الحسين عليه السَّلام:

١- إله لا إله لنا سواه ا

رَؤُونٌ بِالبَرِيَّةِ ذو امْتِنَانِ

٢- أُوَحِّدُهُ بِاخْدَلَاصِ وَحَمْدٍ

وَشُكْرٍ بالضَّمِيرِ وباللِّسَانِ

٣ وَأَفْنَيْتُ الحَيَاةَ وَلَهُ أَصُغْهَا

وَزُغْتُ إلى البَطَالَةِ وَالتَّوانِي

٤ وأَسْأَلُهُ الرِّضَا عَنِّي فَإِنِّي

ظَلَمْتُ النَّفُسَ في طَلَب الأمَانِي

= [مصدر هذه الأبيات من كتاب: مطالب السؤول: ٧٢، وأئمتنا: ١/٤٢٤ (٢٢٥].

(١) البريّة: الخَلْق، الجمع: برايا.

(٢) الإخلاص: التوحيد وهي كلمة: «لا إله إلا الله». الضّمير: السّرّ.

(٣) أصنها: أحفظها. زغت: عدلت عن. ومالت، وانحرفت. البطالة: العطلة عن العمل. التواني: التقصير والفتور. وتوانى عن العمل: قصر فيه ولم يهتم به.

(٤) الأماني: المفرد: الأمنية: أي: البُغية وما يُتَمَنَّى ويُقَدَّر. قال تعالى في سورة النساء الآية (١٢٣)

﴿لَيْسَ بِأُمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الكِتَابِ﴾.

## ٥- إلَيْهِ أَتُسُوبُ مِسنْ ذَنْبِسي وَجَهْلِسي وَجَهْلِسي وَخَلْعِسسي لِلْعَنَسسانِ وَخَلْعِسسي لِلْعَنَسسانِ

### (٤٧) النصائح الذهبية (مجزوء الرجز)

\* قال الإمام الحسين عليه السَّلام:

١- مَا يَحْفَ ظ اللهُ يَصُ نَ 
 مَالله يَهُ نَا 
 مَا يَصْنَ ع الله يَهُ نَا

(٥) إسرافي: أَسْرَفَ: جاوز الحدّ فيه وأفرط، فهو مُسرف، والإسراف: التبذير، وما أُنفِق في غير طاعة. العنان: السّحاب. وفي التوبة والمغفرة يقول أبو نواس:

ياً ربِّ إن عظمت ذنوبي كثرةً

رب إن عظمت دروبي تتره فَلَقَدُ علمتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أعظمُ

إن كان لا يرجوك إلا مسلم "

فبمن يلوذ ويستجير المجرمُ أدعوك ربِّ كما أُمرتَ تضرُّعاً

فإذا رددت يدي فمن ذا الذي يرحمُ ما لي إليك وسيلة إلا الرَّجاء

وجميل عفوك ثم أني مسلم المحدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/١٥].

(۱) يصن: مصدر: صان، أي: حفظ في مكان أمين فهو مصون وهي مصونة. يهن: يسهل بلا عناء. قال تعالى في سورة مريم الآية (٩): ﴿هُوَ عَلَى مَينٌ ﴾.

٢ مَـــن يُسْعِــد الله يَلــن لَـــهُ الـــزَّمَــانُ إِنْ خَشــنْ ٣ أخِ عَبَ اعتَبِ رْ لاَ تَغْتَ رِرْ كَيْسَفَ تَسرَى صَسَرْفَ السَرَّمَسِنْ ٤ يُجْ زَى بمَ الْوت مَ مَ الْوت مَ مَ الْوت مَ مَ الْوت مَ مَ الْوت مَ الْوت الْوت مَ الْوت الْوت الله والموت الموت الم فعـــل قبيـــع أوْ ٥ ـ أَفْلَ حَ عَبْ لَ كُشِ فَ الغِطَـــاء عَنْـــهُ فَفَط ٦- وَقَـــرَ عَيْنَــا مَــن رأَى أَنَّ البَــــلاءَ فِــــى اللَّســن اللَّهـــن اللَّهـــن اللَّهــــن اللَّهــــن اللَّهــــن اللّ ٧- فَمَازَ مِانَ أَلْفَاطِهِ فِـــــى كُـــلِّ وَقْـــتِ وَوَزَنْ

<sup>(</sup>٢) خشن: صعب، وضد اللِّين.

<sup>(</sup>٣) تغترر: تنخدع وتطمع بالباطل. صرف الزمن: نوائبه وحدثانه، الجمع: صروف.

<sup>(</sup>٤) القبيح: ضد الحسن، وهو ما نفر منه الذَّوق السَّليم، وما كره الشرع اقترافه، وماأباه العرف العام، الجمع: قباح.

<sup>(</sup>٥) كشف الغطاء: بان ووضح، وظهر على حقيقته. فطن: تنبه.

<sup>(</sup>٦) قر عيناً: سرّ ورضى. البلاء: المصيبة والمحنة تنزل بالمرء.

<sup>(</sup>٧) ماز: عزل وفرز.

٨ـ وَخَـــافُ مِـــن لِسَـــانِـــه عَـــزْبَــاً حَــديَــداً فَحَــزَن ٩ ـ وَمَ ـ ن يَ ـ كُ مُعْتَصِمَ ـ اللهِ عَلَيْ مُعْتَصِمَ ـ اللهِ عَلَيْ مُعْتَصِمَ ـ اللهِ عَلَيْ ا بـــالله ذِي العَــرش فَلَــنْ ١٠ يَضُ ـُـرُّه شَــيءٌ وَمْــن ١١ ـ مَــن يَــأُمَــن الله يَخَــفْ وَخَــائِـــفُ اللهِ أُمـــنْ خَـــوْفُ مـــن الله ثَمَــنن ١٣ يَا عَالِمَ السِّرِّ كَمَا يَعْلَــم حَقَّـاً مَـا عَلَــن

<sup>(</sup>٨) العزب: البعد والغياب.

<sup>(</sup>٩) العرش: الملك.

<sup>(</sup>١٠) يعدي: يتجرأ.

<sup>(</sup>١١) خائف الله: الذي يخشع ويخضع لأوامر الله.

<sup>(</sup>۱۲) يشمره: ينضجه ويزكيه.

<sup>(</sup>١٣) السَّرُّ: ما يكتمه المرء في نفسه من الأمور. وهو هنا إشارة إلى الأية (٧) من سورة طه: ﴿يَعْلَمُ السَّرَ وَأَخْفَى﴾.

١٤ صَلَّ عَلَى جَلِي أَبِي النَّورِ المُبَنِ وَ الفَّاسِمِ ذِي النَّورِ المُبَنِ وَمِنْ
١٥ أَكُورَمُ مِنْ حَلِيٍّ وَمِنْ
١٥ أَكُورَمُ مِنْ حَلِيْ وَمِنْ
الفَّه مَيْنَا فِي الكَفَه نَنْ الكَفَانِ الكَفَانِ الكَفَانِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

(۱٤) أبو القاسم: كنية الحبيب المصطفى على الخرج البخاري في صحيحه: (٨/٨) و(٤/٨) و(٢٢٦)، (٨/٢٥ و٥٥ و٥٥) وأحمد في المسند: ٣/١٥ و٣٦٩، والهيثمي في مجمع الزوائد: (٨/٨)، والبيهقي في السنن الكبرى: (٩/٨٠)، والبيهقي في السنن الكبرى: (٤٥٢١٩)، والهندي في كنز العمال: (٤٥٢١٦) و(٤٥٢١٧) و(٤٥٢١٧): «سمُّوا بإسمى ولا تكنُّوا بكنيتى».

(١٥) الكفن: ثياب يلف فيها الميت، الجمع: أكفان.

(١٦) المنن: المفرد: المنة، أي: الإحسان والإنعام.

(١٧) الخسر: الضلال والهلاك والخسارة. الغبن: الظلم، والخديعة في البيع والشراء.

(۱۸) خاب: حرم وخسر ولم يظفر بما طلب. ركن: مال وسكن واطمأن، قال تعالى في سورة هود الآية (۱۱۳): ﴿وَلاَ تَركَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلمُوا﴾.

### ١٩ ـ طـوبَـي لِعَبْـدِ كُشِفَـتْ عَنْهُ غِيَهِابِهِاتِ السوسَهِ ٢٠ وَالمَ وَمَ اللهِ وَمَ يَقْض ب ب الله مَك ب نُ

(١٩) الطوبي: الحسني، والخير وكل مستطاب في الجنَّة من بقاء بلا فناء وعزُّ بلا زوال، وغنى بلا فقر. الوسن: النُّعاس، وأول النوم أه ثقله.

(٢٠) الموعد الله: أي اللقاء بين يدى الله جل جلاله.

وفي النصيحة قال أبو العتاهية يوصى ابنه:

اسلك بني مناهج السّاداتِ

وتخلَّق نَّ بَاشْرُفِ العاداتِ لَا تَلْهَيْنَاكَ عَانِ معادكَ لَا تَلْهَيْنَاكَ عَانِ معادكَ لَا تَلْهَيْنَاكَ عَانِ معادكَ لَا تُلْهَيْنَاكَ عَانِ معادكَ لَا تُلْهَيْنَاكُ عَانِ معادكَ لَالْهَالْمُ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْ

تَفْنِي وترثُ دائيمَ الحَسَرات

إنَّ السَّعيد غداً زهيدٌ قانعٌ

عند الإلب باخلص النيّاتِ

أقـم الصَّــلاةَ لــوقْتِهــا بشــروطهــَـا

فمن الضَّللِ تفاوتُ الميقات

وإذا اتَّسَعْتَ بـرزقِ ربِّـك فــاتَّخــذْ

منه الأجال لأوجه الصّدقاتِ

في الأقربين وفي الأباعيد تارةً

إِنَّ الــزَّكاة قـرينــةُ الصَّلــواتِ

وارعَ الجــواز لأهْلِـَـهِ مُتَــورّعــاً

بقضاء ما طلبوا من الحاجات

واخفض جناحك إن مُنِحْتَ إمارةً وارغب بنفسك عن ردى اللَّنَاتِ وقال الأصمعي: النُّصحُ أرخصُ ما باعَ الرَّجالُ فلا تَرْدُدُ على ناصحٍ نُصحاً ولا تلُمِ إنَّ النَّصائِحَ لا تخفى مناهجها على الرِّجالِ ذوي الألباب والفهْمِ [مصدر هذه الأبيات من كتاب كشف الغمة: ٢/٣٦٣]. قافية الألف المقصورة

(ی)

٠٥٠ سكان القبور (الكامل)

عن اسحاق بن إبراهيم قال: بلغني أن الحسين بن علي عليهما السَّلام زار مقابر الشهداء بالبقيع فقال:

(\*) اسحاق بن إبراهيم: بن ميمون التميمي الموصلي، أبو محمد بن النديم، من أشهر ندماء الخلفاء، تفرد بصناعة الغناء، وكان عالماً باللغة، والموسيقي، والتاريخ وعلوم الدين، وعلوم الكلام، راوياً للشعر، حافظاً للأخبار، شاعراً، له تصانيف. من أفرد الدهر أدباً وظرفاً وعلماً. فارشى الأصل، ولد ببغداد سنة ١٥٥هـ الموافق ۷۷۲م وتوفى فيها سنة ٢٣٥هـ الموافق ٨٥٠م. وعمى قبل وفاته بسنتين. نادم هارون الرشيد والمأمون والواثق العباسيين، ولما مات نعى إلى المتوكل فقال: ذهب صدر عظيم من جمال الملك وبهائه وزينته. وألف كتباً كثيرة. قال ثعلب: رأيت لاسحاق الموصلي ألَّف جزء من لغات العرب كلها من سماعه. من تصانيفه: كتاب أغانيه التي غني بها. وأخبار عزة الميلاء. وأغاني معبد. وأخبار حماد عجرد. وأخبار ذي الرمة. والاختبَّار من الأغاني ألفه للواثق. ومواريث الحكماء. وجواهر الكلام. والرقص والزفن. والندماء. والنغم والإيقاع. وقيان الحجاز. والنوادر المتخيرة. (انظر: الفهرست لابن النديم: ١/ ١٤٠، ووفيات العيان: ١/ ٦٥، وسمط اللَّالي: ١٣٧ و٢٠٩ و٥٠٩، ولسان الميزان: ١/٣٥٠، وتاريخ بغداد: ٦/٨٣٣، وإنباه الرواة: ١/٢١٥، والذريعة: ١/٣٢٠، ونزهة الإلبا: =

الأعرابي: من هذا الرّجلُّ؟

أحدهم: هذا الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السَّلام.

الأعرابي: إيّاه أردت . . بلغني أنهم يتكلَّمون فيعربون في كلامهم، وإني قطعت البوادي والقفاراً والأودية والجبالاً وجئت لأطارحه الكلام، وأسأله عن عويص (١) العربية .

[فقال له جليس الحسن]:

الجليس: إن كنت جئت لهذا فابدأ بذلك الشَّاب.

[وأومأ إلى الحسين عليه السَّلام، فوقف عليه وقال له]:

الأعرابي: السَّلام عليك.

الحسين: وعليك السَّلام ورحمة الله وبركاته . . ما حاجتك؟ الأعرابي: إني جئتك من الهِرَقْل (٢) والجَعْلل (٣) والأينم (٤)

انظر: تهذیب التهذیب: ۲/ ۲۹۰، والإصابة ۱/ ۳۲۸، وتاریخ الیعقوبی: ۲/ ۱۹۱، وذکر أخبار أصبهان: ۱/ ۶۵ و ۶۷ و مقاتل الطالبیین: ۳۱، وحلیة الأولیاء: ۲/ ۳۵، والکامل لابن الأثیر: ۳/ ۱۸۲، وصفة الصفوة: ۱/ ۳۱۹، وتاریخ الخمیس: ۲/ ۹۸۲ و ۲۹۲).

<sup>(</sup>١) عويص: التوى وخفي وصعب، وخفي معناه وصعب فهمه.

<sup>(</sup>٢) الهرقل: ملك الروم.

<sup>(</sup>r) **الجعلل**: النخل القصار.

<sup>(</sup>٤) **الأينم:** ضرب من النبات.

والهمهم (١).

[فتبسم الحسين عليه السَّلام وقال]:

الحسين: قل ما شئت فإني مجيبك عنه.

الأعرابي: إني بَدَوِي، وأكثر مقالي الشعر، وهو ديوان العرب.

الحسين: قل ما شئت فإني مجيبك.

الأعرابي:

<sup>(</sup>۱) الهمهم: الكلام الخفي، يسمع ولا يفهم مضمونه. وهنا بمعنى: القليب الكثير الماء.

<sup>(</sup>٢) هفا: أسرع وخف إليه، وهفا القلب: خفق. شرخيه: انشقاق في العظم أو الحائط ونحوهما لا يبلغ الفصل، وشرخ الأمر أو الشياب: أوله نضارته وقوته.

<sup>(</sup>۳) تجراری: جري.

<sup>(</sup>٤) عيالات: أهل بيت الرجل الذي يكلفهم ويعيلهم.

فلمَّا عَمَّا مَ الشَّيْابُ مِ لَ السَّرُ السَّرُ السَّرُ السَّرِ الْسَاقِيدِ اللَّهِ الْسَاقِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيدِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الْ وَأَمْسَـــى قَـــد عَنــانـــي مِنْ ــــــهُ تَجْـــــدِيـــــدُ خِضَـــــ تَسَلَّيْ تُ عَصِنِ اللَّهُ وِ وَاللَّهُ وَ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْ وَفِــي الــدَّهْـرِ أَعَـاجِيـبُ لِمَــنْ يَلْبــس حَــالِيــهِ (١) أَصِيكُ فيكه رَأْيَيْكه هُ اللَّهُ فيكه وَأُيِّنِهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّ لَــهُ فِــى كَــرً عَصْــرَيْـه (٦) الحسين: قد قلت فاسمع مني.

(١) عمم: جعله عاماً ضد خصص، وهنا بمعنى ألبسه العمامة. الشيب: بياض الشعر أو الشعر الأبيض نفسه.

عنانى: كلَّفنى ما يشق على. الخضاب: ما يخضب به من حناء وغيره، وخضب شيبه بالحناء: غير لونه.

(٣) قناعيه: القناع: ما يستر به الوجه، الجمع: أقنعة.

(٤) الأعاجيب: مصدر: عجب: أنكره لقلة اعتياده إياه.

(٥) رأييه: الرأي: الاعتقاد، والنظر والتأمل.

(٦) ألفي: ألِف: أنس وأحب. العبرة: العظة يتعظ بها. قال تعالى في سورة أل عمران الآية (١٣): ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرةً لأُولِي الأَبْصَار﴾.

[وأنشد الحسين ارتجالًا لوقته]:

٢ سَفُورٌ دَرَّجَتْ ذَيْلَيْنِ
 نسي بَسوْغَساءِ قَساعَيْسهِ (۲)

٤ وَوَلَاجٌ مِ نَ المُ نُنِ
 دَنَا نَا فُ سِمَاكَيْ وَنَا

(۱) شجاني: أحزنني.

(٢) سفور: سفرت المرأة سفوراً: كشفت عن وجهها فهي سافرٌ وسافرة، وهنّ سوافر. بوغاء: التربة الرّخوة كأنها ذريرة.

(٣) **هتوف: الهتاف**: الصوت العالي الذي يرفع تمجيداً أو استنكاراً أو احتفاء بعظيم. حرجف: الريح الباردة الشديدة الهبوب مع جفاف، وليلة حرجف: باردة الريح. تترى: جاؤوا تترى: متتابعين أو فرادى أي واحداً بعد واحد. تلبيد ثوبيه: تداخل ولزق بعضه ببعض.

(٤) الولاج: الكثير الولوج، يقال فلان خراج وولاج، أي واسع الحيلة. المزن: السحاب أو أبيضه أو ذو الماء منه، وحبُّ المزن: البرد، قال تعالى في سورة الواقعة الآية (٦٩):

﴿ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنَ أَمْ نَحْنُ المُنْزِلُونَ ﴾.

٥- أتَى مُنْعَنْجِرَ الوَدْقِ

بِجْدودٍ في خَدلاليهِ (١)

٦- وَقَدْ أَحْمَدَ بَرْقاهُ
فَد للَّا ذُمُّ لِبَدرْقاهُ

٧- وَقَدْ جَلَّلُ رَعْدَاهُ
فَد للَّا ذُمُّ لِبَدرَعْدِ نَبْهِ (٣)
فَد للَّا ذُمُّ لِبِرَعْدِ نَبْهُ اللهِ فَعْ اللَّهُ اللهُ الله

(۱) المثعنجر: السائل من ماء أو دمع. الودق: المطر الشَّديد وضعيفه.

(٢) برقاه: البرق: شرارات كهربائية بين الغيوم، ويتولد من احتكاك الغيوم المشحونة بالكهرباء.

(٣) رعداه: الرَّعد: الصَّوت الذي يسمع من السَّحاب عقب وميض البرق، الجمع: رعود.

(٤) ثجيج: ثجيج الماء: أساله، فهو مثجوج، وثج الماء ثجوجاً انصب فهو ثاج، وثجاج. قال تعالى في سورة النبأ الآية (١٤) ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ المُعْصِراتِ مَاءً ثُجَّاجًا ﴾.

(ه) دارس: عفا وذهب أثره وتقادم عهده. القفر: الخلاء من الأرض، وأرض قفر أو قفرة: خالية، الجمع: قفار.

[فقال الأعرابي لما سمعها]:

الأعرابي: ما رأيت كاليوم أحسن من هذا الغلام كلاماً، والأعرابي وأذرب لساناً، ولا أفصح منه منطقاً.

[فقال له الإمام الحسن رضي الله عنه]:

الحسن: يا أعرابي ٠٠

غلامٌ كَرَّمَ الرَّحمنُ بسلامٌ كَرَّمَ الرَّحمنُ بسلامٌ عَلَيْ بِ

كسَاهُ القَمَرُ القَمْقَا مُ مِنْ نُصورِ سَنَائِد مِ (٢) مُ مِنْ نُصورِ سَنَائِد مِ (٢)

وقَدْ أَرْصَنْتُ مِنْ شِعْرِي وَقَـــقَمْــتُ عُــرُوضيـــهِ (٣)

(۱) جدًاه: رسول الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام.

(٢) القمقام: كلمة معربة وأصلها القمقم: إناء من نحاس أو فضة أو خزف صيني، يجعل فيه ماء الزهر أو الورد. سنائية: الضوء أو ضوء البرق، وسنا في حسبه: ارتفع فهو سني الحسب.

(٣) أرصنت: ثبّت عروضيه: العروض علم موازين الشّعر، والعروض من البيت: الجزء الأخير من الشطر الأول، الجمع: أعاريض.

[مصدر هذه الأبيات من مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، والحسين عليه السلام: ١٨١\_١٨٣]. [فلما سمع الأعرابي قول الحسن عليه السلام قال]: الأعرابي: بارك الله عليكما . . مثلكما تُجلّه الرِّجال، فجزاكما الله خيراً.

[وانصرف].

#### •عن أنس بن مالك (١) رضي الله عنه قال:

خرجت مع الحسين عليه السَّلام، فأتى قبر خديجة (٢)، فبكى

- (۱) أنس بن مالك: بن النضر بن ضمضم النَّخَّاري الخزرجي الأنصاري، أبو ثمامة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض، ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات فيها سنة ١٣ هـ الموافق ٧١٢م، وهو آخر من مات بالبصرة من الصَّحانة.
- (۲) خديجة: هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، من قريش، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى، وكانت أسن منه بخمس عشرة سنة، ولدت السيدة خديجة عليها السلام بمكة سنة ٦٨هـ الموافق ٥٥٦م، ونشأت في بيت شرف ويسار، ومات أبوها يوم الفجار، وتزوجت بأبي هالة بن زرارة التميمي فمات عنها، وكانت ذات مال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشام، تستأجر الرجال وتبعث الرجال مضاربة، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامسة والعشرين خرج في تجارة لها إلى سوق بصرى (بحوران) وعاد رابحاً، فدست له من عرض عليه الزواج بها فأجاب، فأرسلت إلى عمها عمرو بن أسعد بن عبد العزى فحضر وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم (قبل النبوة).

فولدت له: القاسم (وكان يكنى به) وعبد الله (وهو الطاهر والطَّيِّب) وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة.

وكان بين كلِّ ولدين سنة، وكانت تسترضع لهم وتهيء ذلك قبل أن تلد، ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها إلى الإسلام، فكانت أول من أسلم من الرجال والنساء، ومكثا =

ثم قال:

\_ اذهب عنِّي يا أنس.

قال أنس بن مالك:

فاستخفيت عنه، فلمَّا طال وقوفه في الصَّلاة سمعته يقول:

١- يَا رَبِّ يَامَنْ أَنْتَ مَوْلاَهُ

فَارِحَامُ عَبِيداً إِلَيْكَ مَلْجَاهُ

٢ يا ذا المَعَالِي عَلَيْكَ مُعْتَمدي

طوبسى لِمَنْ كُنْتَ أَنْتَ مَولاً

٣ - طُوبَى لِمَنْ كَانَ خَادِماً أرقاً

يَشْكُو إلَى ذِي الجَلْلِ بَلْواهُ

٤- وَمَا بِهِ علَّة من سَقَهِ
 أكثر مِن خُبِّه لمولاه

٥ إذا اشتكى ذنبه وغصّته

أجابَهُ اللهُ ثابة دبَّاهُ

٦- إذا ابتلى بالظَّلام مُبْتَهِلاً

أكْسُرَمَ للهُ تُسمَّ أَدناهُ

<sup>=</sup> يصليان سرّاً إلى أن ظهرت الدعوة، وكانت تسمى بأم هند (وهند من زوجها الأول)، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم منها غير إبراهيم ابن مارية. توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها بمكة سنة ٣ ق.هـ الموافق ٢٢٠م.

٧- نُودي: عَبْدي لَبَيكَ أَنتَ في كَنَفي وكُلَّما قُلْت في حكنفي وكُلَّما قُلْت في حكرت في مسلائكتي المصوت في مشبئات المصوت قد سَمِعناه في حُجُبٍ
٩- دُعَاوُكَ عندي يَجُول في حُجُبٍ
١٥- دُعَاوُكَ عندي يَجُول في حُجُبٍ
١٠- لَوْ هَبّتِ الرِّيحِ مِنْ جَوانِبٍ
١٠- لَوْ هَبّتِ الرِّيحِ مِنْ جَوانِبٍ
خـر صريعا لِمَا تَفْشاهُ
١١- سَلْني بِلا رَغْبَةٍ ولا رهبٍ
ولا حِسَابٍ إِنِّيي أَنْسَى أَنَا الله(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) [مصدر هذه الأبيات من كتاب بحار الأنوار: (١٠/ ١٤٤)].

قافية الألف المقصورة

(ی)

**٠٥۔ سكان القبور** (الكامل)

عن اسحاق بن إبراهيم قال: بلغني أن الحسين بن علي
 عليهما السلام زار مقابر الشهداء بالبقيع فقال:

(\*) اسحاق بن إبراهيم: بن ميمون التميمي الموصلي، أبو محمد بن النديم، من أشهر ندماء الخلفاء، تفرد بصناعة الغناء، وكان عالماً باللغة، والموسيقي، والتاريخ وعلوم الدين، وعلوم الكلام، راوياً للشعر، حافظاً للأخبار، شاعراً، له تصانيف. من أفرد الدهر أدباً وظرفاً وعلماً. فارشي الأصل، ولد ببغداد سنة ١٥٥هـ الموافق ٧٧٢م وتوفى فيها سنة ٢٣٥هـ الموافق ٨٥٠م. وعمى قبل وفاته بسنتين. نادم هارون الرشيد والمأمون والواثق العباسيين، ولما مات نعي إلى المتوكل فقال: ذهب صدر عظيم من جمال الملك وبهائه وزينته. وألف كتباً كثيرة. قال ثعلب: رأيت لاسحاق الموصلي ألَّف جزء من لغات العرب كلها من سماعه. من تصانيفه: كتاب أغانيه التي غنى بها. وأخبار عزة الميلاء. وأغاني معبد. وأخبار حماد عجرد. وأخبار ذي الرمة. والاختبَّار من الأغاني ألفه للواثق. ومواريث الحكماء. وجواهر الكلام. والرقص والزفن. والندماء. والنغم والإيقاع. وقيان الحجاز. والنوادر المتخيرة. (انظر: الفهرست لابن النديم: ١/ ١٤٠، ووفيات العيان: ١/ ٦٥، وسمط اللَّالي: ١٣٧ و٢٠٩ و٥٠٩، ولسان الميزان: ١/٣٥٠، وتاريخ بغداد: ٦/٨٣٣، وإنباه الرواة: ١/٢١٥، والذريعة: ١/٣٢٠، ونزهة الإلبا: =

١- نَادَيْتُ سُكَّانَ القُبُورِ فَا شُكْتُوا
 وَأَجَابَنِي عَنْ صَمْتِهِمْ تُوْبَ الحَصَى

٢- قَالَتْ أَتَذْرِي مَا فَعَلْتُ بِسَاكِني
 مَا فَعَلْتُ لِحَمَهُمْ وَخَارً قُتُ الكَسَا

٣ و حَشَوْتُ أَعْيُنَهُمْ تُراباً بَعْدَمَا كَانَتْ تَأَذَى بِاليَسِيرِ مِنَ القَذَا

٢٢٧، والأعلام: ٢/ ٢٩٢).

البقيع: بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة، وهي داخل المدينة، دفن فيها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله عنهن. قال الخطيم العكلي:

خلَتِ اللِّيارُ فسُدْتُ غير مُسَوَّدَ

وَمِنَ الْعَنَاءِ تَفَرُدي بِالسُّؤْدَدِ السُّؤْدَدِ السُّؤْدَدِ السُّؤْدَدِ السُّؤْدَدِ السُّؤْدَدِ السُّؤْدَدِ السُّ

بَيْنُ الْعَقِيتِ إلى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ

(معجم البلدان لياقوت الحموي: ١/ ٤٧٣).

- (۱) الحصى: جمع حصاة، الواحدة من صغار الحجارة، ويطلق على العدد الكثير تشبيهاً له بالحصى كثرة.
- (٢) خرقت: خرق: ثقب، وشق ومزق. الكسا: الثوب، الجمع: أكسية، مثناة: كساءان وكساوان. والكاسي: الذي يكسو غيره.
- (٣) حشوت: حشا: ملأ. اليسير: القليل. القذا والقذى: ما يتكوَّن في العين من رمص وغمص وغيرهما.

وُورد في أعيان النَّشيعة: ١/ ٦٢١ بهذه النص:

وحشوت أعينهم تسرابأ بعمدما

كانت تأذى بالقليل من القلذا

(٤) مزقتها: شققتها. تباينت: انفصلت وتباعدت. المفاصل: المفرد: المفصل: ملتقى كل عظمين في الجسد. الشوى: الجلد، وظاهر الجلد، وأطراف الجسم، قال تعالى في سورة المعارج الآية(١٦): ﴿نَزَّاعَةً لِلشَّوَى﴾. لم يرد هذا البيت في تاريخ دمشق

الكسر .

(٥) الرَّمم: المفرد: الرّمة: العظام البالية، والرميم: البالي من العظام ونحوها، يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. البلا: بلوت الرجل بلواً، وبلاء: اختبرته وجربته وامتحنته. قال تعالى في سورة الأنبياء الآية (٣٥): ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ والخَيْرِ فَتْنَاقُ ﴾. والبلوى: الاختبار والمصيبة.

[مصدر هذه الأبيات من: البدلية والنهاية: ٢٠٩/٨، وتهذيب تاريخ دمشق الكبير: ٣٢٨/٤، وأعيان الشيعة: ٢٢١/١، والحسين عليه السلام: ١٨٥ و١٨٦، وأئمتنا صفحة: ٢٢٣].

• قال الحسين عليه السّلام:

١- وَقَعْنَا فِي الخَطَايَا والبَلاَيَا
 ٥ وفِي زَمَونِ انْتِقَاضٍ واشْتِبَاهِ
 ٢- تَفَانَى الخَيْرُ، وَالصُّلَحاءُ ذَلُوا
 ٥ وَعَرَّ بِنَدُلِّهِم أَهْلُ السَّفَاهِا
 ٣- وَبَاءَ الآمِرُونَ بِكُلِّ عُرْف
 فَمَا عَنْ مُنْكَرٍ فِي النَّاسِ نَاهِ

٤ فَصَارَ الحُرُ لِلْمَمْلُ وَكِ عَبْداً
 فَمَا لِلْحُرْ مِنْ قَدْدٍ وَجَاهِ

<sup>(</sup>١) البلايا: المفرد: البلوة، أي: الاختيار والمصيبة. الفساد.

<sup>(</sup>۲) تفانی: أفنی بعضهم بعضاً. قال زهیر بن أبي سلمی: تـداركتمـا عبیسـاً وذُبیـان بعـدمـا

تفانُوا، ودقوا بينهم عطرَ مَنْشِم السافه: المفرد: السَّفيه، أي: من يسوء تصَّرفُه في ماله، والجاهل.

<sup>(</sup>٣) العُرف: ضدَّ النَّكر.

<sup>(</sup>٤) الحرّ: الكريم، الجمع: أحرار. نقيض المملوك. المملوك: كلُّ ما مُلك، الرّقيق من البشر. القدر: الحرمة والوقار والمنزلة المعنوية. الجاه: القدر والمنزلة.

# ٥- فَهَاذَا شُغْلُهُ طَمَعٌ وَجَمْعٌ وَجَمْعٌ وَجَمْعٌ وَجَمْعٌ وَجَمْعٌ وَجَمْعٌ وَجَمْعٌ وَجَمْعٌ وَجَمْعٌ وَ

\* \* \*

(٥)الطمع: الرّغبة في الشيء واشتهاؤه.

[مصدر هذه الأبيات من كتاب: جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/١٦].

قافية الياء \_\_\_\_\_\_\_ (ي) التوبة (الوافر) التوبة (الوافر) \*\* قال الإمام الحسين بن علي عليهما السَّلام:

١- فَـــاِنَّ الله تَــقَابٌ رَحِيــةٌ

وَلِيُّ قَبُسُولِ تَسُوْبَةِ كُلِّ غَسَاوِي (١)

(۱) التواب: من أسماء الله الحسنى، أي: عاد بالمغفرة، أو رجع عليه بفضله وقبوله. قال محمد القولي: (الديوان: ٣٣٩):

وقبولُك الرّاجين جـــذّابُ

هادي الورى بالتّوب ترحمهم

أنت الكريم وأنت تَصواب

وقال ابن عربي:

رجعتُ عليهُ طالباً غفر زلَّتي

فراجعني التَواب أني أنا الله

الرَّحيم من أسماء الله الحسني، أي بما أوجب على نفسه للتائبين من عباده. قال محمد القولى:

إلَـــى الــرحمــن يبتهــلُ السَّقيــم

فما أحددٌ كما ربِّسي رحيم

تــولاّهـــم وإن ســألــوا مــزيــداً

فــــان الله رحمـــن رحيـــم

ر وقال محمد بن أحمد الدردير:

٢- أُومِّ لُ أُنْ يُعَافِينَ إِن بِعَفْ وِ
 وَيُسْخِ نَ عَنْ إَبْلِي سَ المُنَ اوِي

٣- وَيَنْفَعنِي بِمَوْعِظتِي وَقَوْلِي وَيَنْفَعنِي بِمَوْعِظتِي وَقَوْلِي وَيَنْفَسِعِ وَرَاوِي وَيَنْفَسِع كُسِلَّ مُسْتَمِسِعٍ وَرَاوِي ٤- ذُنُوبِي قَدْ كَوَتْ جَنْبِي كَيِّاً وَيُنْفَرِي كَيِّاً وَلَا الْأَنْ الْمَالِيَةِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ ا

ألاً إنَّ السِذُّنُـوبَ هِسِيَ المَكَساوِي \_\_\_\_\_\_

وسيره يارحيم العالمين يجمعنا يجمعنا إلى حفرة القرب المقدس واهدنا

وقال ابن عربي:

وقالوا لنا باسم الرحيم خصصتموا

بــآخــرة فــانظــر تجـــده هـــو الله

الغاوي: المنقاد للهوى والضلال

(٢) إبليس: رأس الشياطين. قال النسَّابة العلاّمة محمد بن حبيب في المخبر: (٣٩٥): ذكر إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، عن جرير، عن مجاهد قال:

ولد إبليس خمسة، وقسم الشُّرُّ بينهم وهم:

١- الثُّبَر: صاحب المصيبات.

٢\_ زلفيون: الذي ينزغ بين الناس.

٣- دامس: صاحب الوسواس.

٤\_ الأعور: صاحب الزِّني.

٥- مِسُوط: صاحب الراية يركزها وسط السُّوق يغدو مع أول من يغدو، فيطرح بين الناس الخصومات والجدال.

(٣)موعظتى: ما يوعظ به من قول أو فعل، الجمع: مواعظ.

(٤)كوت: أحرقت جلدي، والكيّة: موضع الكيّ. أخرج الزبيدي في =

### ه فَلَيْسَ لِمَنْ كَوَاهُ النَّانْبُ عَمْداً سِوَى عَفْوِ المُهَيْمِنِ مِنْ مُدَاوِي

= إتمان السادة المتقين: (٩/ ٥٢٠) والعراقي في المغني عن حمل الأسفار: (١٤/١)، والعجلوني في كشف الخفاء: (١٤/١)، والسيوطي في جمع الجوامع: (١٩): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آخر الطب الكي».

(٥)المهيمن: الشاهد وهو من آمن غيره من الخوف.

قال سيدى محمد بن أحمد الدردير:

يا مؤمن هب لي أماناً وبهجةً

وجَمـلُ جنـانـي يـا مهيمـن بـالمنـى

قال ابن عربي:

ولا تختبر حكم المهيمن إنّه

شهيد لما قد كان الشاهد الله

وقال العارف بالله الشيخ عبد الغني النابلسي:

ويا مؤمن ارزقني الأمانَ منَ الرَّدَى

وللحقِّ كن لي يا مُهيمنُ هاديا

قال محمد القولى:

خضعت له الأكوان في جبروتها

رب على كل الوجود مهيمن

نهنا بما وهب الإله لخلقه

ربٌ على كلل الوجود مهيمنو

قال الشاعر أحمد مخيمر:

في قبضة الحقّ هذا الكون أجمعه

جــل المهيمــن إن أعطــى وإن منعــا

قد سبحت باسمه الأشياء عارفة

بأن ذكر اسمه أمن لمن قطعا

● قال الحسن عليه السَّلام:

٢ فَالاَ تَعْتَاراً بِاللَّهُ نُيَا وذَرْهَا

فَمَا تُسْوَى لَكَ اللَّهُ نُيا خلالاً

٣- أَتَبْخَالُ تَائِهَا شَرِهَا بِمَالٍ

يَكُسُونُ عَلَيْكَ بَعْدَ غَدِ وبَالاً

٤ فَمَا كَانَ الَّذِي عُقْبَاهُ شَرُّ

وَمَا كَانَ الخَسِيسُ لَدَيْكَ مَالاً

وملکے واسے تطویے قدرتے

من شاء ينفذ من أقطاره رجعا [مصدر هذه الأبيات من كتاب جمال الخواطر في عجائب الكون وغرائبه النوادر: ٣/ ١٥ \_١٦].

(١) السُّحت: الحرام وماخبث من المكاسب كالرشوة ونحوها، والقليل.

(٢) ذرها: دعها واتركها. الخلال: من الخلَ

(٣) تائه: ضال. الشره: أسوأ الحرص. الوبال: الفساد، وسوء العاقبة، الضَّرر والمكروه يلحق بالمرء.

(٤) الخسيس: الذُّنِّي، والتَّافه، والقليل.

#### ه فَبِتُ مِنَ الْأُمُورِ بِكُلِّ خَيْرٍ وَأَشْرَفِهَا وَأَكْمَلِها خِصَالًا

عه جميل الرأي (الوافر)

• قال الإمام الحسين بن علي عليهما السَّلام:

١- وَكُن بَشَاً كَرِيمَا ذَا انْبِسَاطٍ
 وفيمَان يَرْتَجياكَ جَميال رأي

٢- بَعيــداً عَــنْ سَمَـاعِ الشَّــرِّ سَمْحَـاً
 نقِـــيَّ الكَــفِّ عَـــنْ عَيْــبٍ وَثَــاأيِ

(٥) بتُ مكث. الخصال: المفرد خصلة أي: الفضيلة.

وفي البخل يقول الجاحظ:

سقاء الحرص ليس له شفاءً

ودواء البُخـــلِ ليـــس لـــه طبيـــب

وقال ابن الزقاق:

لايحمد البخل إن دان الأنام بـهُ

وحامد البخل مندموم ومدحور

وقال أبو العتاهية:

إن البخيــــل وإن أُتــــاد غنــــيّ

لتري عليه من برِّ الفَقْرِ

(١) البش: لقاء الآخرين طلق فرحاً، والبشاشة: طلاقة الوجه

(۲) السمع: سمع فلان جاد وأعطى عن الكرم وسخاء. نقي الكف :
 طاهر اليد . الثأي: الخزم والفساد والضعف.

#### ٣ مُعِينَاً لِلأَرَامِلِ وَاليَتَامَى

أَمِينَ الجَيْبِ عَن قَرْبٍ وَنَاأِي

## ٤ ـ وَصــولًا غَيْــرَ مُحْتَشِــمٍ زَكِيّــاً

حَمِيدَ السَّعْدِي في إنْجَدازِ وَأَي

#### ٥- تَلَـقٌ مَـوَاعِظِـي بِقُبُـولِ صَـدْقٍ

تَفُرْ بِالأَمْنِ عِنْدَ حُلُولِ لأي

(٣) **الأرمل**: المفرد: الذي مات زوجته والفقير لازاد عنده. النأي: الىعىد

(٤) محتشم: من حشم والحشمة: الحياء والانقباض.

(٥)اللأي: الإبطاء والشّدة، والأواء: ضيق المعيشة، والشدة. يقال: هم في لأواء العيش؛ أي: في شدّته.

وفي صدر هذه الأبيات يقول أبو الفتح البشي:

إن كنت تطلب رتبة الأشراف

فعلیاك بالإحسان والأنصاف وإذا اعتدى خالُ علیاك فخلّهِ

والـــدَّهـــرُ فهـــو لــه مكـــاف كـــاف

وقال الدميري:

وإذا فــي أمــر فكــن فيــه محسنــاً

فعما قليل أنت ماض وتاركه

فكم دحت الأيام أرباب دولة

وقد ملكت أضعاف ما أنت مالكه

## الفهرس

| ٥   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | •   | •   | •       | •    | • | • | •  | •   | • | •  | •  | •  | •  | •  | • | •  | •  | •  | •  |   | •   | •          | •        |     |     | •   | ā  | . م | لقد  | الم |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---------|------|---|---|----|-----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---|-----|------------|----------|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|
| ٩   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |         |      |   |   |    | • • |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |     |            |          |     |     |     |    |     |      | ال  |
|     |   |   | • | • | • |   |   | • | • |   | •   | •   | • • | •       |      |   |   |    |     |   |    |    |    | •  |    | • | ة  | طر | 2  | ال | č | برا | <u>.</u> ~ | لـ       | ١,  | ىن  | • ( | ت  | نما | طت   | مق  |
| ۲۱  |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • | •   | • • | ٠ ( | • `     | بالا |   | 1 | L  | ٠.  | چ | عا |    | ی  | مل | >  | ن | بر | ن  | ير |    | > | ال  | (          | اء       | ٠,  | J١  | یا  | لب | _ م | ي و  | مز  |
| ۲٩  |   |   |   | • | • | • | • | • | • | • |     |     |     |         |      | • |   | ٢  | ン   | ل | ل  | 1  | ما | 8  | لي | ع | 4  | ي  | عا |    | ن | ب   | ن          | <u>.</u> | حس  | J   | 1   | کہ | ح   | ن -  | مز  |
| ٤٧  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | . , | ٠,  | للا | <b></b> | 11   | L | ۰ | يھ | عا  | > | ي  | مل | ٥  | ن  | بر | : | ير |    | >  | ال | • | اء  | `م         | K        | ۱ ( | ر • | رک  | ,  | ان  | ئسد  | -[  |
| ٤٩  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |         |      |   |   |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |     |            |          |     |     |     |    |     | أل   |     |
| 01  |   |   |   | • |   | • | • |   | • |   |     | •   | •   | •       | •    |   |   |    |     |   | •  | •  |    | •  | •  |   |    | •  |    |    |   | •   |            | ت        | و   | أم  | ن   | İ  | ى   | عش   | أخ  |
| ٥٢  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |         |      |   |   |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |     |            |          |     |     |     |    |     | تر   |     |
| ٦٩  | • | • | • | • |   |   |   |   | • | • |     |     |     | •       | •    |   | • |    | •   | م | X  | سا | ال |    | ما | 8 | لي | ء  | (  | لع | ع |     | ٠          | , د      | بن  | ·   | z   | ال | ن   | وا   | دي  |
| ۷١  |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |     |     | •   | •       |      | • | • |    |     | • |    |    |    |    | •  | • | •  | •  |    |    |   |     | •          | •        |     | رة  | نمز | له | 1 2 | فية  | قا  |
| ٧٥  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |         |      |   |   |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |     |            |          |     |     |     |    |     | فية  |     |
| ٨٤  | • |   |   | • | • |   | • |   |   | • | •   |     |     |         |      | • | • |    |     |   | •  |    | •  |    | •  |   |    |    |    |    |   | •   |            | •        |     |     | اء  | لت | 1 2 | فية  | قا  |
| ۸٧  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |         |      |   |   |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |     |            |          |     |     |     |    |     | فيأ  |     |
| ۸۹  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |         |      |   |   |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |     |            |          |     |     |     |    |     | فيأ  |     |
| 9 Y |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |         |      |   |   |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |     |            |          |     |     |     |    |     | فيأ  |     |
| ۹ ٤ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |         |      |   |   |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |     |            |          |     |     |     |    |     | افيا |     |
| 97  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |         |      |   |   |    |     |   |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |   |     |            |          |     |     |     |    |     |      | قا  |

| 1 • 1 |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |     |    |     |      |         |     |      |
|-------|---|---|--|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|-----|----|-----|------|---------|-----|------|
| ۳٠١   |   |   |  |   |   |   |     |   | • |   | • | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   |    | • |    | •  |     | •  | ء   | لوا  |         | فية | قاة  |
| 111   |   | • |  | • |   |   |     |   |   |   | • | • |   | • | • |   | • |   | • | • |   | • | • |   | • |   | , |   |   |    | • |    | •  |     |    | ي   | لزا  | ,       | فية | قاة  |
| ۱۱۳   | • |   |  | • | • |   |     |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   | • | • | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |    |   |    |    |     |    | ین  | لسب  |         | فية | قاة  |
| 110   |   | • |  |   |   |   |     |   |   |   | • |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |     |    | بن  | لشب  |         | فية | قاة  |
| 117   |   |   |  | • |   |   |     | • |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | •  |   |    |    |     |    | اد  | لص   | ١.      | فية | قاة  |
| ١١٩   | • |   |  |   |   |   |     |   | , |   |   | • | • | • |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   |   | • | • | • | •  | • |    |    |     |    | اد  | لض   | ١       | نية | قاة  |
| 171   |   |   |  |   |   |   | •   |   | • |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • | • | • |   | •  |   | •  | •  |     |    |     | لطا  | 1       | نية | قاة  |
| ١٢٣   | • |   |  |   |   |   | ,   |   |   |   |   |   | • |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |    |   |    | •  |     |    | ء . | لظا  | 1       | لية | قاف  |
| 170   |   |   |  |   |   |   | . , |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   | • | • |    | • |    |    |     | •  | ن   | لعير | 1       | ية  | قاف  |
| 179   |   |   |  |   | • |   |     |   |   | • |   | ٠ |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |    |   |    |    | •   |    | ن   | لغير | ١       | ية  | قاف  |
| 171   |   |   |  |   |   |   | ı   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   | • |   | •  |   |    |    |     |    | . 1 | لفاء | ١       | ية  | قاف  |
| 124   |   |   |  |   | ٠ |   |     | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •  |   |    |    |     |    | _   | لقاف | 1       | ية  | قاف  |
| 1 8 1 | ٠ |   |  |   |   | , |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | • |    |    |     |    | ف   | لكا  | 1       | ية  | قاف  |
| 184   |   |   |  |   |   |   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    | •  |     | •  | ٠ ( | للا• | 1       | ية  | قاف  |
| 108   |   |   |  |   | • | , | •   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   | •  |   |    |    |     |    | ۴   | مي   | 1       | ية  | قاف  |
| 107   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   | • | • |    |   |    | •  |     |    | ن   | نود  | 11      | ية  | قاف  |
| 170   |   | ٠ |  |   |   |   |     |   | • |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |    |   |    | ž  | بيا | هر | لذ  | ح ا  | ائ<br>- | مسا | النه |
| 1 V 9 |   |   |  |   |   | • |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |    |   |    |    |     |    |     |      | •       | اء  | دعا  |
| ۱۸۲   |   |   |  |   |   | • |     | • |   |   |   |   | , |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | i | رة | و | 4. | قع | ام  | 1  | _   | لألف | 11      | بة  | قافي |
| ١٨٥   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |     |    |     |      |         |     |      |
| ۱۷۸   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |     |    |     |      |         |     |      |

| 19. | سة | البخل والخم |
|-----|----|-------------|
| 191 |    | جميل الرأي  |
| 194 |    | . : 11      |

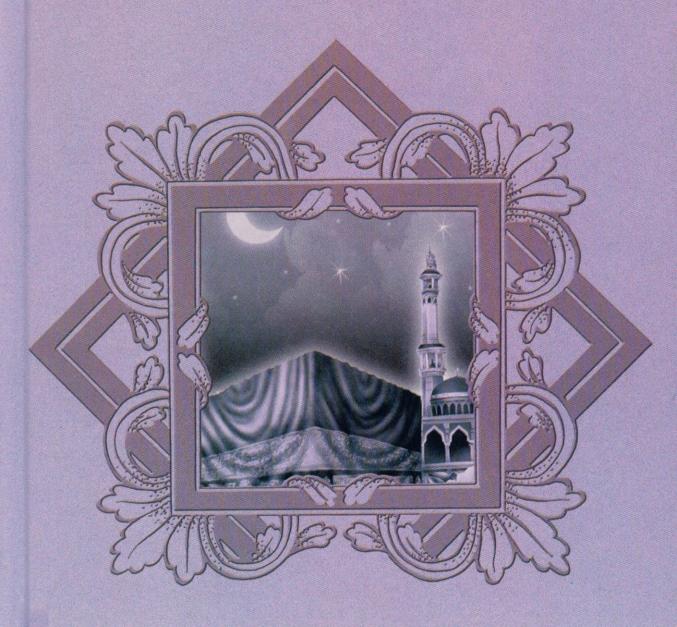

دار المحبة للطباعة والنشر والتوزيع دمشق – ص.ب ٣٠٧٩٦ – تلفاكس : ٢٤٥٣٨٣٥ – ٢٧٧٦٥٢٥